# قضية المهاجرين المسموز اليوم بالبلدين

لمؤلف مجهول

دراسة وتعقيق محسمد فتحة

و في المعالم ا ٤ اندل الكنزي في الأريدي الحريد م صعوبة والترتغوم بطاالمة ينتأ والالخان كالمنبيلة منها مع و المرازع المراز دار آبی قبر آفر سرع والد

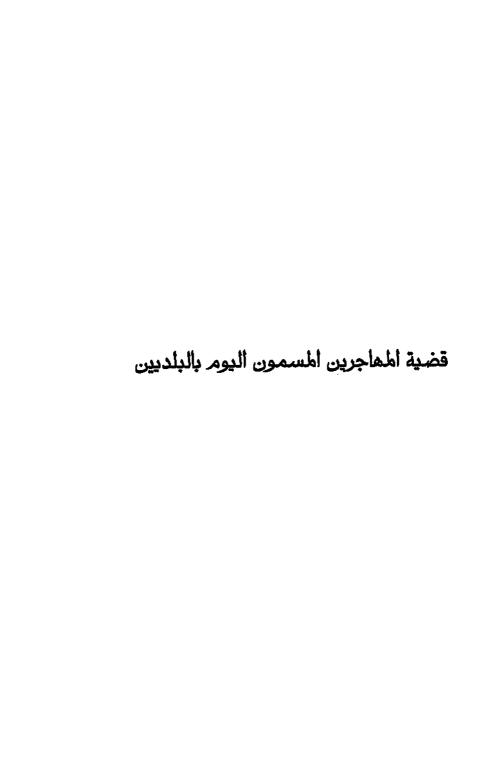



## قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين

طؤلف مجهول

دراسة وتحقيق محمد فتحة

### طبع هذا الكتاب بمساهمة . С.R.J.M

الكتاب: قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين

المؤلف: مجهول.

المحقق: محمد فتحة

الإخراج القني: دار أبي رقراق للطباعة والنشر

الطباعة: فيديبرانت

ردمك:3-30-3954-423

الإيداع القانوني: 0464/2004

الطبعة الأولى: 2004

## كلمة شكر

لا يفوتني أن أعبر عن واجب الشكر والامتنان إلى الزميلين المحترمين، محمد بنعبد الجليل وعبد العزيز العلوي على مساعداتهما القيمة إبان مراحل إنجاز هذا العمل. فقد هونا على كثيرا من الصعوبات بفضل معرفتهما بحاضرة فاس و تراثها.

#### تصدير

ظل الاهتمام بتاريخ الأقليات في المجتمع الإسلامي حكرا على المؤرخين الغربيين إلى عهد قريب، ولم تتسع أسئلة المؤرخين المسلمين العصريين إلى الاهتمام بتاريخ أهل الذمة، واليهود منهم على وجه الخصوص، إلا في حدود ضيقة للغاية، لاعتبارات سياسية أنية. ولئن كان أسلافنا قد اعتنوا بمختلف القضايا التي تهم عيش هذه الجماعات في كنف الإسلام، فأفتوا فيما نزل في زمانهم من النوازل، وأصدروا الأحكام بما يضمن حقوق أهل الذمة إن هم التزموا بما عليهم من واجبات، فنتج عن ذلك تراكم عدد لا بأس به من المؤلفات، فإن هذا النوع من التراث يظل حتى الأن من المنسي، لأننا آثرنا إغفاله والإعراض عنه.

ولا مراء في أن هذا العمل الذي يقدمه اليوم الأستاذ محمد فتحة الى القراء هو إضافة قيمة من شأنها أن تساهم في ملإ فراغ عانت منه الخزانة العربية وما تزال تعاني منه إلى حين. وهو يندر بضمن أعمال مجموعة الأبحاث والدر اسات حول يهود المغرب، التي يهتم أعضاؤها بموضوع اليهود في كتابات الفقهاء المغازبة، ويعملون على تحقيق ونشر مجموعة من الكتب التراثية، التي تهم تاريخ أهل الذمة بالمغرب، سيرى النور العديد منها في القريب إن شاء الله.

يؤرخ كتاب"قضية المهاجرين المسمون بالبلديين"، موضوع هذا التحقيق، لتاريخ فنة من أهل فاس سموا بالبلديين وبالمهاجرين. أما تسمية البلديين، فنسبة لحومة البليدة بفاس القديمة التي كانت تسمى أغلان، وسكنها اليهود منذ تأسيس فاس على يد مو لاي إدريس الثاني (ت 828/213). وأما تسمية المهاجرين، فمأخوذة من معنى هجران الدين من اليهودية إلى الإسلام.

تعود أصبول هذه القضية إلى سنة 1275/674 لما ثارت العامة بيهود فاس، وكاد القتل أن يأتي عليهم جميعا لو لا تدخل السلطان أبي يوسف يعقوب المريني، فأسلم بعض من سلم منهم من البطش، واشتغلوا بالبيع والشراء في القيسارية، وأكثروا الغش والمكر والخديعة، وأحدثوا في المعاملات التجارية أمورا لم توجد لها مقابلات في الأحكام الشرعية التي يرجع إليها في مسائل البيوع، ويعول عليها في الفتاوى والأحكام، حتى أن قاضى فاس عزم على التخلي عن خطة القضاء، بسبب ما نزل به من قبلهم من القضايا التي لم يجد لها ولا للحكم فيها نصا، فطلب الإعفاء من السلطان أبي يوسف يعقوب. واستفتى السلطان العلماء في أمرهم، فأفتوا باخراجهم من القيسارية، وبأن يختصوا بحرف يكون الغش والخديعة فيها خفيفين، وبأن يكون المحتسب تابعا لهم بالوزن والكيل والاختبار، ومن ظهر عليه غش تكون عقوبته الخروج من الأسواق بعد التطويف بها.

صارت هذه الفتوى هي المرجع كلما أثيرت قضية هؤلاء المهاجرين على امتداد فترة غير قصيرة من تاريخ المغرب، أي من عهد السلطان يعقوب بن عبد الحق المريني إلى عهد السلطان مولاي إسماعيل العلوي (ت 1727/1138)، مرورا بالعهدين الوطاسي والسعدى. فكانوا يؤمرون بتعمير الأسواق تارة، بسبب تقربهم من السلاطين عن طريق الهدايا، أو بسبب نفاذ بعض الشخصيات اليهودية أو الإسلامية في دواليب المخزن، ثم يؤمرون بالخروج منها تارة أخرى. وظهرت مع مرور الزمن فتاوى تبيح لهم تعمير الأسواق كباقي المسلمين، ولم يعد القول بالمنع هو الرأى الوحيد في القضية، بعدما صارت موضوع سجال نظري بين الفقهاء. وانتصر لها الفقيه محمد بن أحمد ميارة (ت 1662/1072), و ألف فيها تأليفا سماه: "نصيحة المغترين وكفاية المضبطرين في التفريق بين المسلمين بما لم ينزله رب العالمين و لا أخبر به الصادق الأمين ولا ثبت عن الخلفاء المهديين"، جمع فيه أقوال من قال بالإباحة وأسقط أقوال من قال بالمنع. ثم رد عليه الفقيه محمد بن عبد القادر بن على بن يوسف الفاسى (ت 1704/1116) بتأليف لم يصلنا ضمنه أقوال من قال بالمنع.

ولعل ما يثير الانتباه في هذه القضية هو موقف أهل فاس من هؤلاء المهاجرين، وهو موقف طال زمانه وتوارثته الأجيال خلفا عن سلف. فما الذي كان يميز هؤلاء الإسلاميين عن غيرهم من المسلمين؟ وبماذا يفسر هذا الشعور بالاختلاف؟ ثم هل ينهض الغش

في البيوع دليلا على استمر ار التهمة في هذه الفئة من التجار؟ أليس الغش رديف التجارة في كل زمان ومكان؟ وهل يحمل الأمر على وجه الشك في معتقدهم، بمجرد قول من عاصرهم: إن إسلام بعضهم، أو جلهم، أو جميعهم، هو على التقية لا على الحقيقة؟ أم أن شبهة الغش التي لازمتهم ناتجة عن دعاية مغرضة من بعض منافسيهم في الحرفة، عمدوا إلى التنقير في ديانة أسلافهم، رغبة في تأكيد الأسبقية في الاسلام و الأفضلية في الدين وفي التقوى و الورع؟ فيحمل الأمر كله على وجه التسلط على الأعراض بالأغراض. مهما يكن من أمر في هذه القضية، فإنها تظل من أكثر القضايا غموضا في تاريخ المغرب، ولا تسعف معلوماتنا الحالية، في فهم جميع حبثياتها وملابساتها، بالنظر إلى قلة ما ألف فيها مقارنة مع طول ز مانها، ولعل أحسن من أحكم القول فيها الأستاذ محمد المنوني (ت 1999/1420) حين عقب عليها عند ذكره لها بقوله "وهي تتناول معضلة طبقية انتهى عصر ها"(1).

أما صاحب هذا التأليف، فلم يضع مسافة بينه وبين الموضوع الذي أرخ له، ولم يتوان في التشكيك في أمانة هؤلاء المهاجرين، ولا في حسن إسلامهم. واتهمهم في صدق طويتهم بالتصريح وبالتلميح، حتى صار المتبادر إلى ذهن قارئه أن في معتقدهم تشويش، وأن الغش في المعاملات التجارية هو طبعهم لا يحيدون عنه أبدا. وأورد

 <sup>(1)-</sup> محمد المنوني، المصادر العربية لتاريخ المغرب، الفترة المعاصرة 1930/1790، الجزء الثاني، الرباط، 1989، ص.39.

من أمثلة غشهم ما دعم به قوله، وقال إنه أعرض عن ذكر غيرها من الأمثلة تجنبا للإطالة. وتصدى بالنقد لمؤلف محمد بن أحمد ميارة المشار إليه أعلاه، وقال إن القياس الذي أخذ به في تتاوله لموضوع هؤلاء المهاجرين قياس غير محكم، وأبدى إعجابه بالرد الذي أجابه به محمد بن عبد القادر بن علي بن يوسف الفاسي وقال إنه أوضح دليلا وأثبت حجة من تأليف ميارة.

لاحظ محمد فتحة في تقديمه لهذا الكتاب كل هذه القضايا، وقرأها في لغتها المعلنة والمضمرة، وأطرها تأطيرا محكما من غير تمحل ولا إجحاف. وتتبع ما وهم فيه المؤلف من حوادث التاريخ، وما كان له فيها من الزلات والمغالط. ثم نبه في المتن على ما حرفته أيدي الناسخين بالإضافة والاختصار، أو بالتصرف في الجمل، أو بالفوائد الواردة في الطرر. فأعد الكتاب إعدادا جيدا لتعم الاستفادة منه من قبل الباحثين والمهتمين على حد سواء، فجزاه الله على حسن صنيعه أحسن الجزاء.

حسن حافظي علوي مراكش في 01 /2003/12

#### مقدمة التحقيق

مؤلف "قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين" هو من صنف المؤلفات السجالية. فهو يؤرخ من زاوية ذاتية، لا تخلو من تحامل ومغالطات، لموضوع شانك، هو موضوع المهاجرين، أي أولئك اليهود الفاسيون الذين اضطروا نتيجة ظروف تاريخية إلى اعتناق الإسلام.

و هو يثير من جديد مسألة أسالت كثير ا من المداد، وتسببت في نقاشات ومناز عات بلغت حد الاصطدام. مما فرض على السلطة السياسية بفاس أن تتدخل لحسم الخلاف، ويتعلق الأمر بالإختلاف الذي نشأ عقب محاولة تاجر إسلامي يدعي أحمد بن إبر أهيم أبن يحيى المكناسي، أن يشغل حانوتا في القبة الكبري بقيسارية فاس. فمنعه التجار بدعوى أنه لا يجوز اعتمار هذا المكان من قبل الإسلاميين، باعتبار ه من بناء المولى إدريس، ويتمتع من جراء ذلك بنوع من القدسية. فاستفتى السلطان أحمد الوطاسي العلماء، وتوصل منهم بسبعة عشر جوابا تبطل ما ذهب إليه تجار فاس، فاكتفى هو ووزيره بذلك، وأباحا للإسلاميين اعتمار جميع الأسواق بدون قيد و لا شرط لكن القضية ستطفو إلى السطح من جديد في عهد محمد الشيخ المامون. فاستشار علماء بلاطه وأصدر ظهيرا في 1010هـ/ 1601م توجه فيه إلى تجار قيسارية فاس، يامر هم بترك الغي والعناد، واعتبار أن أسواق المسلمين تخصهم جميعا بدون تمييز لم يحسم قرار السلطان الأمر، وسيعود التجار الفاسيون مرة أخرى إلى منع الإسلميين من الاستقرار في الأسواق الكبرى، فتصدى لهم العلامة محمد ميارة وألف كتاب "نصيحة المغترين" في 1051هـ/ 1641م، منتقدا فيه موقف أهل فاس من الإسلاميين، ومفندا ادعاءاتهم (2).

يعتبر كتاب "قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين" بدوره، نتاجا لهذا المخاص، فقد اطلع صاحبه فيما يبدو، على مختلف تفاصيل القضية، سواء اعتمادا على ذاكرة أهل فاس، أو من خلال الأثار المكتوبة المترتبة عنها. فأتى مؤلفه مترجما لميول صاحبه، وحافلا بالأحكام المسبقة، فهو وإن ركز على معطيات تتصل بالدين والسلوك، فما ذلك إلا واجهة تحاول إخفاء جوهر الصراع، الذي يعود إلى المنافسة والحسد، بين أشخاص يعملون في القيسارية بفاس ويمارسون مهنة واحدة.

يحمل هذا النص عنوانا آخر هو "قصة المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين .." وقد رجع المؤلف في هذه القصة إلى مرحلة بناء مدينة فاس، وبداية استقرار اليهود فيها بناحية باب الجيسة. فأتى على ذكر ما حصل من تنظيم مبكر للمجال الحضري، وتوزيع

<sup>(2) -</sup> انظر محمد حجي، الحركة الفكرية...1976، ص. 274 وما يليها، - عبد السلام بن سودة، دليل مؤرخ المغرب الأقصى....1973، ص. 111 و112 - لطفي بوشنتوف، قضية الإسلاميين...، ضمن كتاب محطات في تاريخ المغرب الفكري والديني....1996 ، ص. 201 - 218.

للحرف و الأسواق، واتخاذ الأمناء للإشراف عليها و لتجنب حصول الغش والخداع. وهكذا يعطينا لائحة مفصلة بأسماء الحرف والأسواق التي احتوتها عدوة القرويين. وكان لهذه الإجراءات دور فيما عرفته المدينة من تطور وازدهار واستمر الحال على تلك فيما عرفته المدينة من تطور وازدهار واستمر الحال على تلك الصفة إلى زمن المرينيين، حينما حصلت بين الطائفتين المسلمة واليهودية بفاس، مشاكل أدت إلى الفتك باليهود سنة 674 هـ/1275م فتدخل السلطان لكف الأذى عنهم ولترحيل أعداد منهم إلى فاس الجديد، الحديثة البنيان. أما من بقي منهم وسط المسلمين فقد أعلنوا إسلامهم، وسماهم بنو جادتهم منذ ذلك الوقت بالمهاجرين، وسماهم غير هم بالإسلاميين، مع ما في ذلك من لمز من الجانبين يجد تفسيره في عدم التسامح وفي سوء الظن.

وكان ذلك إيذانا ببداية مشكل اجتماعي أريد له أن يكون أخلاقيا ودينيا، طال أمده كثيرا واخترق عصور أربع دول، ومفاده أن بعض هؤ لاء المهاجرين تمكنوا من اتخاذ الحوانيت داخل القبة الكبرى لقيسارية فاس، وهو مكان له حرمته حسب ما يعتقده خصومهم. فظهر منهم الغش والتعامل بالربا بشكل ملحوظ ومتكرر، فكثرت الشكاوى بهم وانز عج لذاك القضاة فضلا عن التجار، إلى أن تدخل السلطان أبو يوسف المريني و أمر بإخراجهم من القيسارية وغيرها من الأسواق، وخصهم بحرف تناسبهم، وشدد عليهم المحتسب المراقبة، فهدأت الأحوال إلى آخر العصر المريني. ثم كان ما كان من تولى بعض اليهود لمناصب عليا في الدولة في عهد السلطان عبد من تولى بعض اليهود لمناصب عليا في الدولة في عهد السلطان عبد

الحق بن أبي سعيد، فأرجع المهاجرون إلى حوانيتهم بالقيسارية، وهذا يعني ضمنيا أن انتماءهم الديني السابق شفع لهم لدى أولي الأمر الجدد، بل وأن إسلامهم مشكوك فيه. ومهما يكن الأمر، فقد استغل المهاجرون تلك الظروف وتمادوا في مطالبهم، وأرغموا ناظر الأحباس على أن يبيع لهم حق "الجلوس" في أملاك الأحباس بالقيسارية، فأذعن لهم (3). وبعبارة أخرى فإن المهاجرين احتكروا عمليا جميع ما بالقيسارية من حوانيت و تحكموا بالتالي في تجارة البز والمخيط إلى حين انقضاء حكم المرينيين. ثم أخرجوا من جديد الى أن أتاحت لهم الظروف تمكن واحد منهم يدعى المنجور الإسلامي من خطة جباية أمكاس المغرب (كذا) أواخر حكم السلطان الوطاسي أحمد البرتغالي، فتوسط في رجوعهم إلى الأسواق.

ومرة أخرى طرأت مستجدات سياسية بالمغرب توجت بوصول السعديين إلى الحكم سوف ينفعل بها الإسلاميون، لأن المعسكر المناوئ لهم لم يسكت، و شكاهم إلى السلطان محمد الشيخ السعدي الذي اقتنع فيما يبدو بوجهة نظره، فأمر الإسلاميين بالخروج من الأسواق والحرف. ولن يتغير الوضع إلا بتعبين محمد الشيخ المامون خليفة للمنصور الذهبي بفاس. وإذا علمنا بأن العالم الإسلامي المشهور أحمد المنجور كان في ركابه، وأن الإسلاميين أتحفوهما بالهدايا، فإننا سنراهم مرة أخرى داخل القيسارية، بموجب فتوى أباحت ذلك للمؤتمنين منهم فقط، لكن وبما أن الغش من شيمهم فتوى أباحت ذلك للمؤتمنين منهم فقط، لكن وبما أن الغش من شيمهم

<sup>(3) -</sup> انظر التعليق رقم 146 .

كما يقول المؤلف، فإنهم سرعان ما سيطردهم عبد الله بن الشيخ المامون. وسيبقى الحال على ما هو عليه طيلة المرحلة الانتقالية إلى حكم العلويين، بالرغم من محاولات قاضى فاس محمد المري التلمساني و عالمها محمد بن أحمد ميارة. ثم سيتغير الوضع بوصول المولى الرشيد العلوي إلى الحكم و توسط قائده بفاس ابن الأحول الإسلامي، فأذن لهم بتعمير الأسواق مجددا. وهنا لا يجد المؤلف بدا من ابتكار أسلوب آخر غير الهدايا وتدخلات الأشخاص الإسلاميين المقربين من السلاطين، فالتجأ إلى أسلوب السرد المناقبي حيث تدخلت بركات الولى الصالح أبى عبد الله التاودي لتكشف سوء طوية الإسلاميين، لأنهم لم يتوقفوا عن غش المسلمين، و كان ذلك إيذانا بوضع علامة مميزة لحوانيتهم حتى ينتبه الناس إلى أنهم يتعاملون مع قوم لا ذمة لهم إن هذا الإجراء، إن صح، فهو يذكر بإجراءات شبيهة فرضت من قبل على أهل الذمة من أجل تمييزهم كالشكلة والزنار ومعنى هذا أن هناك إصرارا على عدم اعتبار وضعهم الجديد في ظل الإسلام، فهم يبقون متهمين في عقيدتهم، متحينين الفرص للإساءة للإسلام و المسلمين. وقد أورد المؤلف في هذا الصدد، بعض الحكايات التي لا شك أنها كانت منتشرة بفاس في هذا الإبان، لتقديم الدليل على أن حرب الأديان لم تتوقف يوما، وأن ما يضمره اليهود للإسلام لم يتغير، بالرغم من اعتباق جماعات منهم للإسلام، ورغم مرور عدة قرون على ذلك.

ويحق لنا أن نتساءل هنا لماذا استمر التعامل مع الإسلاميين من زاوية الشك في إسلامهم طول هذه المدة؟. لقد سبق لمحمد بن أحمد ميارة أن تعرض بمنطق لا يعلى عليه، لمسالة الشك في عقيدة المهاجرين حينما سنل عن "رجل طلع حانوتا في القبة الكبرى من قيسارية فاس على أن لا ضرر ولا ضرار ولا بأس، فاجتمع سكانها على منعه من ذلك وتحزبوا على سد تلك المسالك محتجين بكونه من جنس اصطلح من لا مروءة له ولا دين على شتمهم بالمهاجرين من غير أن يجعلوا لاصطلاحهم قاعدة، ولا لما ينبغي عليه فائدة مع أن البعض من هذا الجنس فيها من قديم إلى الآن لم يمنعه من طلوعها أمير أو سلطان".

فأجاب بالرجوع إلى السنة النبوية و إلى سوابق من صدر الإسلام تفيد دخول من أسلم من اليهود أسواق المسلمين دون أن ينكر عليهم أحد ذلك، إلى أن قال "إنا لو صنعنا هذا بكل من دخل في ديننا لأخرجنا من أسواقنا نفرا كثيرا، و أخرج آباؤنا من قبلنا...وأيان لم يكن لهم آباء حديث (كذا) عهد بإسلام، ومع هذا كله، إذا كان الداخل في ديننا لم يمنع من الدخول في أسواق الآخرة التي هي المساجد والأماكن المشرفة حتى روضته صلى الله عليه وسلم، التي هي أشرف البقاع، فكيف يمنع من أسواق الدنيا و تجارات البوار ". لينتهي إلى فكرة وجيهة وهي "أن مانع هذا من أسواق المسلمين فعل ذلك عن حسد ومكر وخوف على دنياه الخسيسة أن يشاركه فيها

غيره (4)" والظاهر أن ميارة اختزل هنا تقدير بعض الفقهاء الذين سبق لهم أن أفتوا في المسألة، واعتبروها لا تعدو أن تكون تحاسدا على الأرزاق ولذلك عبر عن اقتتاعه بأن النفوس لا ترجع عما الفت و لا تترك ما عهدت، ولو علمت الحق في غيره وتحققت، استحوذ عليها الشيطان فأصمها و أعماها.

ولهذا فحينما نرجع إلى مؤلف "قصة المهاجرين..." فإننا نجده بصمد أمام كل هذه الحجج العقلية والنقلية ويصر على إمضاء رأى تعوزه الحجة و السداد، هو رأى ينخرط فيما يبدو، في إيديولوجية حضرية ترفض الطارئ و الأفاقي، لا سيما إذا كان نشاطه يؤهله لتبوء مكان بارز في سلم التراتبيات الحضرية التقليدية. وحده العالم كان بجد السبيل إلى نوع من الاعتراف والاندماج في مثل هذه المنظومة، وإن كانت له جذور دينية أخرى، طالما أنه لا يأتي بما يزعج الاستقرار والتوازن القائمين. ويمثل المؤلف استثناءا في هذا الصدد لأنه تخلى عن الاحترام المألوف تجاه أهل العلم، وتعامل بنوع من التجريح مع أحمد المنجور ومحمد بن أحمد ميارة. وعموما فإن ملامح هذه العقلية، قد استمرت في الوجود فيما يعرف بالمدن الحضرية إلى وقت قريب، حيث نجد مجتمعاتها قد تترست بعوائد وتقاليد كان من الصعب اختراقها على غير المنتمين اليها. و هذا هو جو هر المشكل لأن أرستقر اطية فاس ذات الأصل الأندلسي و النسب الشريف، المفتخرة دوما بسمو مولدها، كانت تشتغل في

<sup>(4)</sup> ـ انظر هذه الاستشهادات في نصيحة المغترين ... مخطوط الخزانة العامة، الرباط، رقم د508.

غالبيتها بالتجارة أو العلم، ولذلك فإننا ننخرط في تقدير ميارة للمسالة ونعتبر هذا المؤلف ترجمة صريحة لالتقاء مصالح هاتين الفئتين، لما انكشف لنا من عوامل المنافسة والحسد. هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي متداول بين أغلب الباحثين الذين تناولوا موضوع البلديين (5).

أ ـ يثير هذا النص عددا من المشاكل التي سوف نعمل على تحليلها في هذا التقديم. فهناك من ناحية أولى طريقة الصياغة، فقد أراده المؤلف نصا ذا نفس تاريخي، ورجع بالمسألة إلى مرحلة تأسيس مدينة فاس. لكنه فيما يخص موضوع الإسلاميين فإنه ركز بالخصوص على العهد المريني. ويبدو أن الرجوع إلى هذه الفترة يفسر بما توافر لديه من مادة تاريخية عن فاس، انطلاقا من كتاب الأبيس المطرب بروض القرطاس، الذي أحال عليه المؤلف بشكل بخلو من الدقة. كما يمكن تفسير ه ببناء مدينة فاس الجديد التي ضمت

<sup>(5) -</sup> انظر مرسدس غارسيا أرينال، "البلديون الفاسيون مجموعة من المسلمين الجدد من أصل يهودي"، تعريب عبد العزيز بلفايدة، مجلة أمل، عدد، 27، 2002، ص.276 -307. وقد ذهبت الباحثة إلى أن الرغبة في الاستحواذ على القيسارية حيث تجارة الأثواب النفيسة وأثواب الاستيراد، كانت وراء إثارة النعرات العرقية المتصلة باسطورة الأصل، التي أسست في السابق النفوذ والهيمنة الاقتصادية بفاس. وقد تابعت الباحثة موضوع البلديين من جنوره اعتمادا على كتابي "قصة البلديين" و"تصيحة المغترين" ونصوص لخرى إلى غاية القرنين 18و 19، و ذلك بالتركيز على المولجهات بين مكونات التشكيلة الحضرية بفاس؛ الشرفاء والاتداسيون والبلديون، دون عناية تذكر بالمصادر العربية التي تتاولت جواتب من الموضوع،وتبنت كلام مؤلف "قصة البلديين" دون روية و تمحيص.

حيا بكامله خصيص لسكنى اليهود. فكان ذلك إيذانا بالتعامل مع موضوع أهل الذمة انطلاقا من مقومات عمر انية، كرست في ذاكرة الناس وعيا مجاليا بالاختلاف. غير أن هذين التفسيرين لا ينهضان دليلا على استيعاب جيد من لدن المؤلف للخلفية التاريخية للعلاقة بأهل الذمة، وإلا فإن العهد الموحدي تميز بتشدد أكبر في معاملة أهل الذمة، الذين خيروا بين الإسلام والقتل.

إن متابعة النص تسمح لنا أيضا بالإشارة إلى أننا بصدد مؤلف، ان لم تكن مادته قد القيت شفاها على جامعه، وبلغة تخلط بين اللسان العامي والفصيح، فإن صاحبه كان على قدر محدود من التحصيل، وبضاعته في الفقه مزجاة لم تيسر له بعد إتقان مصطلحاته. أما لغته فسقيمة لم يكل له فيها ذهن، وإنما أتت مزيجا من العامية واللغة الفصيحة. بل إننا كثير ما وقفنا على صيغ جاهزة تعرب عامية فاس، هذا إضافة إلى أن النص لا يخلو من اجترار لعبارات أضحت لفرط تكرارها، لازمة ضجر منها أحد النساخ (أ)، فعمل قدر جهده على تدارك الأمر واختصر بعضا منها، وهو ما نبهنا إليه في مكانه.

إن الأسلوب المتبع في هذا المؤلف يعكس بكل تأكيد ميول صاحبه ومشاربه الفكرية. فهو منخرط في ايديولوجية حضرية تؤطر غالبية أهل فاس، بمختلف مراتبهم وفعالياتهم الدينية والروحية والاقتصادية. أما ما استثنى فهو لا يعتد به في نظره، بل وقلل من أهميته بالإيحاء واللمز تارة، وبالاستهانة الصريحة بعلمه أو بمركزه تارة أخرى. واختار في تعامله مع المهاجرين البلديين موقف الاتهام

وكرر الروايات المأثورة في شأنهم، فأبدى استعدادا إيجابيا نحو كل ما يدينهم ويشكك في أمانتهم، بل وفي دينهم على الرغم من كونهم يدينون بالإسلام، ومنهم من أدرك درجات عليا في العلم والسلوك.

يأتي السلاطين و الأمراء والعلماء الذين قضوا بإخراجهم من القيسارية ومن المهن الرفيعة عنده في مقام عال، ولا يبخل عليهم بأحسن الصفات ويقدمهم بعبارات التفخيم، كما هو الشأن بالنسبة للسلطان أبي يوسف المريني، ومحمد الشيخ السعدي وعلماء وقته، و الأمير عبد الله بن الشيخ المامون ... إلخ ونجده في المقابل بخيلا بعبارات الإطراء والاحترام، في حق من هم ليسوا بأقل منزلة من سابقيهم، لكن مواقفهم من الإسلاميين لم تؤهلهم لنيل رضاه. فالسلطان عبد الحق المريني ذكر بدون ألقاب السلطنة، وقد سمح للمهاجرين بالرجوع إلى القيسارية بسبب تأثير معاونيه اليهود، ومقابل ما حصل عليه من الرشاوى. فكان من جراء ذلك مخالفا للمسلمين مما أدى بهم إلى قتله (6). وفعل مثله السلطان أحمد الوطاسي الذي استعان بأحد الإسلاميين لتحصيل "أمكاس" فاس و المغرب، و المكس حرام وإن لم يصرح به صاحب التقييد. وقد تعامل المؤلف بنفس الكيفية مع أمراء آخرين، اختاروا في نظره أنصاف الحلول، فلم يعاقبوا سوى من ثبت عليه الغش والخديعة عملا برأي القصار. فقدم محمد الشيخ المامون مجردا من ألقاب

<sup>(6)</sup> انظر النص المحقق ص.63.

التشريف و الإمارة، بعكس ابنه عبد الله الآنف الذكر. فهو في نظره فعل، بتأثير من أحمد المنجور "الفقيه العلامة الإسلامي".

أما القاضي محمد بن أبي القاسم بن سودة المري فقد سعى إلى إرجاعهم إلى تجارتهم بالقيسارية، لأنه توصل صحبة محمد الحاج الدلاني بهدية، فاعصوصب أهل فاس ضده ومنعوه من القضاء. ولم يكن حال الفقيه محمد بن أحمد ميارة، المنتصر للبلديين بأحسن من سابقه، فهو بالرغم من علو كعبه في مجال الفقه فقد كان كتابه نصيحة المغترين كثير الخطا، وغير محكم القياس، وغامض الأحكام.

وإذا كان السلطان المولى الرشيد قد أذن لهم بتعمير الأسواق بشروط، فما ذلك إلا بسبب وساطة زوجه وقائده بفاس ابن الأحول الذي كان من المهاجرين.

وصفوة القول، فإن المهاجرين لم يرجعوا مرارا إلى القيسارية، إلا بسبب الرشوة، ووساطة المتوسطين، واضطراب أحوال البلاد. أما الاحتكام إلى الشريعة وإفتاء الفقهاء المنصفين، واعتبار المهاجرين كغيرهم من المسلمين، فهذا أمر يغفله المؤلف ولا يرى فيهم إلا مصدر اللغش والخديعة والربا ... الخ

ب - يأتي المؤلف في إطار احتجاجه لصالح أطروحة إبعاد المهاجرين من الأسواق الرفيعة، بعدد من الإفادات والوقائع التاريخية التي يفترض أنها كفيلة بتحقيق مراده. ولذلك فقد ركز على قيم دينية أخلاقية يميز بها سلوكهم، كقلة الأمانة والغدر والغش

والربا والخيانة والرشوة. وهي أمور لا تجوز في معاملات المسلمين، وتؤشر على رغبة المؤلف في تأجيج شعور الكراهية واللاتسامح تجاه هذه الفئة.

وإضافة إلى إحالة المؤلف على بعض الوقائع التاريخية، نراه ينهل أيضا من معين السرد المناقبي. فيوظف حكاية تدخلت فيها بركة الولي الصالح "أبي عبد الله محمد بن يعلى التاودي" ومكنت أحد الأعراب من حقه، بعد أن غدر به أحد التجار البلديين.

كما أورد جملة من الحكايات، عن أشخاص من المهاجرين لم تلن عريكتهم، وبقوا مصرين على مخاصمة الإسلام والمسلمين، إلى درجة دفعت بعض الناس إلى التفكير في الهجرة من فاس، وأدت بالقاضي إلى طلب الإعفاء من خطته. وإذا كان من الصعوبة بمكان تقويم هذه الحكايات، وتحقيق ما ورد لديه عن أشخاص من البلديين، ذكر هم باسمائهم، فإن الإفادات التاريخية التي أتى بها في هذا التقييد تسمح بتأطير الموضوع تاريخيا لأنها تحيل على معطيات أكدتها مصادر أخرى ومنها:

- أحداث سنة 1275/674 التي أدت إلى الفتك بعدد من يهود فاس، والذي لم يوقفه إلا تدخل السلطان أبي يوسف المريني الذي وضع حدا لتلك الفتنة وقرر نقل اليهود إلى الحي الذي خصهم به بفاس الجديد.

وإذا كانت بعض المصادر المعاصرة، قد عللت مقتل أربعة عشر ذميا في تلك الواقعة، باغتصاب يهودي لجارية مسلمة قهرا

بمنزله، وعزته إلى العامة والدهماء تمشيا ربما، مع خطاب رسمي كان يهدف إلى التقليل من أهمية الحادثة (7)، فإن هناك روايات قريبة بدورها من زمن الحادثة، لا تقل أهمية عن سابقتها، لأنها وردت في سياق نقاش فقهي يتصل باحكام الذمة و بنازلة يهود توات تحديدا. وقد عزت الأمر إلى بيع اليهود الخمر للمسلمين، هكذا رأى محمد العقباني (8) أن ذلك مسوغ لنقض العهد، ولما حصل من استرقاق البعض منهم وبيعهم في سوق النخاسة. وورد لدى صاحب المعيار، نقلا عن قاضي بلاد فاس وبلاد الريف، أن سبب الإيقاع بهم هو تعودهم على بيع الخمر للمسلمين، و عدم اهتمامهم بما حصل من نهى عن ذلك فقتلوا وسبوا (9).

- النفوذ الفعلي الذي كان اليهود يتمتعون به في عهد السلطان عبد الحق المرينية باليهود قد عبد الحق المرينية باليهود قد اختلفت عن سابقتها بدليل الحظوة التي تمتع بها كثير منهم في دو اليب المخزن وفي حاشية بعض السلاطين كبني وقاصة، وقد تأكدت هذه المكانة أيضا في عهد السلطان أبي الحسن المريني بمناسبة بعض القرارات التي توخى منها عدالة جبائية أوضح. وكان من جملة ما ورد فيها بشأن اليهود أمره بأن لا " يكلفوا مغرما ولا ملزما و لا يطلبوا بشيء من غير الوظائف والتكاليف، ما عدا

<sup>(7) -</sup> على ابن لجى زرع، روض القرطاس 1973، ص.322

<sup>(8) -</sup> محمد العقباني، تحفة الناظر...1965-1966، ص. 174

<sup>(9) -</sup> أحمد الونشريسي، المعيار، ج2،1981 ص. 250

الجزية والأعشار اللازمة شرعا لأهل الذمة، ومن اتجر منهم بسوق من أسواق المسلمين، وتحرف بحرفة من الحرف فيلزمه ما يلزم المسلمين في ذلك من غير حيف و لا طلب بز ايد" (10).

والظاهر أن موقع اليهود في النشاط الاقتصادي، وخاصة التجارة البعيدة المدى، قد جعل البعض منهم يتبوأ مكانة خاصة بالقرب من السلاطين كوكلاء تجاريين وكممثلين للتجارة الأوروبية (11). وزاد هذا الدور أهمية لا سيما في مرحلة ضعف الدولة، بسبب حاجة السلاطين إلى الأموال التي يكنزها اليهود، فكانوا يكلفونهم بالجبايات على أن يدفعوا ثمنها مقدما.

وكيفما كان الأمر، فإن عبد الحق المريني آخر ملوك بني مرين، حينما امتحن الوطاسيين وصفى أغلبهم بعدما كانت أمور الدولة في يدهم، تقرب من جديد من اليهود و اصطفى هارون وشاويل اليهوديين، وأسند إليهما أمور فاس فاشتدا على الرعية، وعاملاها بكثير من التعسف.

- قصة التاجر الإسلامي عبد الرحمن المنجور، ومقتله على يد السلطان أحمد الوطاسي. و قد وردت في دوحة الناشر و في الاستقصا (12)، ومفادها أن التاجر المذكور قد استغرقت ذمته وشهد

 <sup>(10)</sup> على بن يوسف الحكيم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة،
 1986، ص. 138.

<sup>(11) -</sup> Ch. E. Dufourcq. Le commerce du Maghrib, Tunis, 1979, p.165
(12) - محمد بن عسكر، دوحة الناشر، تحقيق محمد حجي،1977، ص.52 - أحمد الناصري،
الاستقصا، ج 4، 1954 ص. 158.

عليه أربعون رجلا من عدول المسلمين بذلك ، فقبضه السلطان وأمر بقتله وصادر أملاكه وصيرها لبيت المال. وقد أراد أولاد المنجور استرداد أملاك أبيهم، فعرضوا على السلطان مبلغ عشرين الف دينار ليرد إليهم متاعهم ويسقط عنهم بينة الاستغراق. فشاور السلطان الفقيه عبد الواحد بن أحمد الونشريسي، وأظهر له أنه في أشد الحاجة إلى ذلك المال بسبب ما عرض له من حركة. لكن الونشريسي رفض، وأجاب حاجب السلطان بأنه يخاف أن يلقى الله بشهادة أربعين رجل من عدول المسلمين لأجل السلطان. فلما علم الوطاسي بجواب الونشريسي ترك الأمر ولم يعد إليه.

- تصدي الفقيه محمد بن أحمد ميارة (999-1591/1072-1662) للاضطهاد الذي تعرض له "المهاجرون" وتأليفه لكتاب نصيحة المغترين وكفاية المضطرين في التفريق بين المسلمين بما لم ينزله رب العالمين ولاأخبر به الصادق الأمين ولا تبت عن الخلفاء المهديين (13)، الذي يبرز عنوانه مقاصده بشكل لا لبس فيه، فهو من صنف كتب النصيحة، وألفه صاحبه – وهو من الإسلاميين - لدحض حجج القانلين بمنع من أسلم من اليهود من اتخاذ الحوانيت بقيسارية فاس.

انتهج ميارة أسلوبا متميزا في بسطه للمسألة ودفاعه عن الإسلاميين (14). فقد توجه إلى العلماء أولا، باعتبار دور هم في نصح

<sup>(13 ) -</sup> في بعض النسخ : " [...] و لا جاء به الرسول الأمين، و لا ثبت عن الخلفاء المُهديين.

<sup>(14)</sup> ـ لطفي بوشنتوف، نفسه.

عامة المسلمين، ونوه بالعلماء الذين أفتوا بإباحة الأسواق لكافة المسلمين، وآخذ من امتع منهم عن البت في الموضوع وإن كانت نواياهم طيبة، ثم تعرض بنقد لاذع لمن أفتى منهم بالمنع، فبين وجوه الخطأ في فتاواهم. ثم توجه بعد ذلك الى أهل فاس وانتقد فيهم أشياء، منها تعصيبهم لنسبهم العربي والأندلسي والشريف وموقفهم من الإسلاميين، وهو موقف أملته فيما ظهر له، قلة الدين والحياء والخير. وأكثر ما حز في نفسه، موقف بعض أهل البيت الشريف الذين ما كان عليهم الانسياق وراء تلك الآراء السفيهة. وانتقد ميارة أيضنا ادعاءهم أن القبة الكبرى بقيسارية فاس مكان له قدسية خاصة، فهي من بناء المولى إدريس ولا يصح أن يعمرها خاصة، فهي من بناء المولى إدريس ولا يصح أن يعمرها حديث عهد بالإسلام.

أما فتواه في المسألة، فهي إمضاء حكم الإباحة والدعوة إلى المساواة بين كل المسلمين وإن كان يشك في أنها سوف تنهي النزاع لتحققه أن النفوس لا ترجع عما ألفته ولا تترك ما عهدت.

- إشارة المؤلف للنفوذ الذي كان يتمتع به آل الليريني بعدوة الأندلس، وما صدار إليه أمرهم على أيام الدلاء والمولى الرشيد العلوي. وفعلا فإن المصادر لا تبخل بأخبارهم، مما يسمح برصد وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها صاحب هذا التأليف.

يعتبر آل الليريني من أعرق العائلات الأندلسية بفاس وبعدوة الأندلس على وجه التحديد، حيث كانوا يتمتعون بنفوذ واسع. وحينما استولى محمد الحاج على فاس سنة (1051هـ-1641م) أسند الولاية .

عليها للقائد أبي بكر التاملي الذي أناب عنه بعدوة الأندلس، عبد الكريم الليريني مدة تتاهز عشر سنوات إلى أن ظهر الخلاف بين التاملي ونانبيه على عدوتي فاس، وتحول الأمر إلى حرب معلنة، وأحكم الحصار على فاس فاستتجد أهلها بمحمد بن الشريف صاحب سجلماسة فاسعفهم وقبض على التاملي، لكن الدلائيين عبأوا جيشا قويا وهبوا لاسترجاع فاس. وتمكنوا من هزم محمد بن الشريف وإبعاده، وأحكموا الحصار حول المدينة مدة طويلة هلك الثناءها عبد الكريم الليريني وغيره من الأعيان، فلم يجد أهل المدينة بدا من الاستسلام للدلائيين.

وسيعود الحديث عن أسرة الليريني من جديد في عهد محمد الدلائي (1061-1070)/(1651-1651). ذلك أن الدلائيين الذين كانت تربطهم بأسرة القادريين علاقات مصاهرة، أعطوهم حق التصرف في فتوحات ضريح أبي الحسن بن حرزهم، فثارت ثائرة بعض الأسر المستفيدة وأغرى أفراد منها أبا عبد الله الدريدي، أحد قواد الدلائيين بفاس وصهر أحمد بن صالح الليريني، باغتيال محمد الدلائي، فكان لهم ما أرادوا، واستقلت المدينة مدة ثلاث سنوات قبل أن ترجع بصفة تلقائية إلى حكم الدلاء في 1073/ 1663. وكان يرأسها إذاك أحمد بن صالح الليريني.

وكان آخر عهد أسرة الليريني برئاسة عدوة الأندلس، هو ظهور المولى الرشيد بالمغرب ومحاصرته فاس. فاستنجد الليريني بمحمد الحاج الدلائي وحاول الخروج من فاس للانضمام إليه، غير أنه

قبض عليه فاستسلم أهل فاس وبايعوا الرشيد الذي جمع الفقهاء، فأفتوا باستغراق ذمة أحمد بن صالح وجماعة من أصحابه، فقتل وصودرت أملاكه و ضمت إلى بيت المال (15).

غير أن هذه الإفادات، التي أريد لها أن تصبح إطارا لاستيعاب القضايا الفرعية للتقييد، لا تنهض دليلا على صحة ما ورد فيه، من مرافعة صريحة ضد المهاجرين. فقد أغفلت فتاوى الفقهاء القاضية بأنه لا شيء في الدين، يبرر المنع بسبب النسب أو الأصول، وتجاهلت ظهير محمد الشيخ المأمون الموجه إلى كافة التجار بفاس، والذي نبه فيه إلى أن أسواق المسلمين لا يختص بها أحد دون الأخر (16). كما أنها لا تعفي الباحث من ضرورة التحقق من صحة كل المعلومات التاريخية الموجودة فيه، وهو عمل من شأنه توضيح القيمة الفعلية لهذا المؤلف، الذي لا يجب النظر إليه كمصدر من نوع الكتب الإخبارية، ويؤرخ لوقائع محددة فحسب، بل الاستفادة منه أيضا كمؤشر على رهانات اجتماعية، وعلى مخاص ثقافي لم تكن الظروف قد أذنت بعد بتجاوزه. واعتبار توظيفه للتاريخ، كتقنية للسرد تسعى إلى إضفاء نوع من المصداقية على الخطاب برمته.

ونسوق الحجة على ما تقدم من خلال المؤلف نفسه. فقد وقفنا على عدد من الأمثلة التي تبين لنا بعد تحقيقها، أنها تخالف ما اتفقت عليه المصادر التاريخية. ونبتدئ بأبسطها، ويتعلق بما اتفقت عليه

<sup>(15)-</sup> محمد حجي، الزاوية الدلانية...1994، ص. 226-252

<sup>(16)-</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية، ص. 275-279

النسخ كلها من لخطاء، في تاريخ وفاة كل من السلطان أحمد البرتغالي و المولى الرشيد، التي حصلت عنده في 955 هـ/ 1548م بالنسبة للأول وفي 1075 هـ/ 1664م بالنسبة للثاني (17).

- ويتصل بهذا ما ورد (18) بشأن المنجور الإسلامي، حيث اعتبره المؤلف مكلفا بجباية الأمكاس، على عهد السلطان أبي العباس أحمد البرتغالي، وكانت له يد مع المهاجرين. وقصة المنجور هذا وردت في نزهة الحادي و الاستقصا في سياق مخالف. فهو تاجر معروف، استغرقت ذمته وقتله السلطان أحمد الوطاسي وصير أملاكه لبيت المال. ويبدو أن المؤلف قد تصرف في هذه الحكاية ليجعلها موافقة لروح النص.

اعتبر المؤلف أن آخر ملوك بني وطاس هو أحمد البرتغالي. والصواب هو أن أبا حسون بن محمد الشيخ، بويع مرة ثانية بفاس بدعم من أتراك الجزائر سنة 961 هـ/ 1553م. وقد استولى محمد الشيخ السعدي على المدينة عقب ذلك، وقتل السلطان أبا حسون.

وهم المؤلف مرة أخرى (19) حينما تحدث عن محمد الحاج الدلائي، عندما أشار إلى استيلاء أبي عبد الله الحاجي (كذا) ابن الشيخ سيدي أبى بكر الدلائي على المغرب والصواب هو محمد

<sup>(17)</sup> ـ انظر النص المحقق، ص. 65 و 92 والصواب هو ما ورد في الهامشين 165 و 474

<sup>(18)</sup> ـ نفسه، ص.64 .

<sup>(19)</sup> \_ نفسه، ص. 72.

الحاج بن الشيخ محمد (فتحا) بن أبي بكر الدلائي المتوفى سنة 1082هـ/ 1671م.

واختلط الأمر على صاحب التاليف (20) عندما أشار إلى تولية محمد الحاج لأحمد بن صالح الليريني كقائد على فاس، والصواب أن محمد الحاج أسند رئاسة عدوة الأندلس للقائد عبد الكريم الليريني، ورئاسة عدوة القرويين لابن الصغير، وجعلهما تابعين لقائد فاس الجديد أبي بكر التملي سنة 1051هـ / 1641م.

ج مخطوط المهاجرين هذا، معروف ومستعمل من قبل الباحثين، فقد اطلع عليه منذ العقد الثالث من القرن العشرين المستشرق لوي ماسينيون L.Massignon في إطار بحثه عن الطوائف الحرفية بالمغرب<sup>(21)</sup> وقام بترجمة أهم فقراته. واستعمله خلال سنوات السنين محمد حجي في در استه عن الزاوية الدلائية. كما اطلع عليه عبد السلام بن سودة، وانتقى منه معلومات حول الموضوع في كتاب دليل مؤرخ المغرب ... الخ. وعلى الرغم من داول المخطوط بين الباحثين، وتوفر نسخ متعددة منه، فلا يبدو أن هناك اتفاقا بشأن مؤلفه، فقد اعتقد محمد حجي ومحمد مزين<sup>(22)</sup> بان مؤلفه هو أبو القاسم الزياني. وبعكسهما فإن ماسينيون وابن سودة تجنبا التطرق إلى الموضوع، بينما حسم محمد المنوني الأمر بقوله تجنبا التطرق إلى الموضوع، بينما حسم محمد المنوني الأمر بقوله

<sup>(20)-</sup> نسه، ص.73.

<sup>(21) -</sup> L. Massignon, Enquête sur les corporations ..., R.M.M. 1924.

<sup>(22) -</sup> محمد حجي، الحركة الفكرية ....،1976، ص 274 وما يليها، ومحمد مزين، فاس وباديتها، منشور ات كلية الأداب، الرباط، 1986، ص. 557.

"قصة المهاجرين بفاس ..." مؤلفها مجهول وينسبها البعض غلطا لأبي القاسم الزياني، وهي تتناول معضلة طبقية انتهى عصرها(23). وفي طرة النسخة – أ – إضافة تنسب التقييد لعبد الرحمن الفاسي، وهو ما نستبعده، على الرغم من وجود طمس، قال صاحب التعليق ابه رآه من قبل وفيه اسم عبد الرحمن الفاسي، لأن هذا الأخير توفي سنة 1096هـ/1685م، في حين أن الكتاب ينتهي بالأحداث التي أعقبت وفاة السلطان مو لاي إسماعيل سنة 1138هـ/1727م.

وبناء عليه فإنه يتعذر علينا في الوضع الحالي لمعلوماتنا، الكشف عن مؤلف هذا التقييد وعن تاريخ كتابته.

لتحقيق هذا المخطوط قمنا بمقابلة أربع نسخ معروفة منه، توجد ثلاث منها بالخزانة العامة بالرباط، وواحدة بالخزانة الحسنية:

أولا: نسخة الخزانة العامة بالرباط د 1115 ورمزنا إليها بحرف – أ -، وهي توجد ضمن مجموع، خالية من تاريخ النسخ ومن اسم الناسخ. من قياس 22×17 وفي كل صفحة 20 سطرا. تتكون من 22 صفحة تتصدر المجموع، وهي خالية من الخروم، مكتوبة بخط مغربي متوسط الجودة، وتتخللها عبارات كتبت بالمداد الأحمر. وقد اعتمدناها أصلا، لتميزها عن بقية النسخ الأخرى، التي يبدو أنها نسخت من أصل واحد، ولا يوجد بينها اختلاف جوهري. ونرجح أنها أتت بعد النسخ الأخرى، بسبب ما وقفنا عليه من تدخلات الناسخ

<sup>(23) -</sup> محمد المنوني، المصادر التاريخية... مجلة كلية الأداب، الرباط، عدد 12، 1986، ص.170.

عن طريق الاختصار، وإزالة المبهم من الكلام، والتصرف في جمل تكررت حرفيا في النص، وإضافة بعض الطرر.

ثانيا: نسخة الخزانة العامة د 269 ورمزنا إليها – ب – توجد ضمن مجموع، وهي بدورها خالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ. قياسها 21×16 ومسطرتها 24، عدد صفحاتها 12 من 380 إلى 391. مكتوبة بخط جيد وخالية من الخروم.

ثالثا: نسخة الخزانة العامة ك 270 ورمزنا إليها بحرف (ك). توجد ضمن مجموع وخالية من تاريخ النسخ واسم الناسخ، قياسها 22×17 ومسطرتها 24 عدد صفحاتها 26 من صفحة 467 إلى 492. وهي نسخة رفيعة على قدر كبير من الإتقان.

رابعا: نسخة الخزانة الحسنية بالرباط، رقم 11942، ورمزنا اليها بحرف (ح) وهي بدورها توجد ضمن مجموع، لا تحمل اسم الناسخ و لا تاريخ النسخ. قياسها 22×17 مسطرتها 26. عدد صفحاتها 14من 433 إلى 446، وهي نسخة مكتوبة بخط مغربي جيد ودقيق، تتخللها الكثير من الزيادات في الحواشي وبين السطور.

الغماييز

الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم د 1115

ركاع وهذاه والضوابواه تلك العلامة انسفك ليمتني وتا وكذالة لايغيافها مرفيالانهم الميسوي العيامة كتأبس (نْتُلْمُ ولْ رِيمَيْزِما بِلِيسِ يُهَابِ بِلَصْ وَالْمِيلُ مِنْ مُولَا مِسِمًا البنابرلال تلك العلامة عج الاستراع تيفي عليص حيث رَنْنَ رَمْنِهِ الْغُنْزُ وَنِجِيرٌ وَمَالِيعُ سِهِ مِعَزِّمِيا ﴾ ليسريولي في متوسم إي إقال مافي المحترية في مولي بنالاً الم ، إُوخِهُ مُنْدُ وَابُتُ عَبَّنَهُ بَكُفَى وَلَكَ يَا لِنَّأَمُّلُ وَوَكَئَسَدِ (العاجيُو،) يِحْلِوِكَ الفلامِ إِنَّا لَكُلِحَةُ مَرِجُ (أَعَ الدَّلِي تُومِين النذلقان موكن أشمنا عيل لختال لنتناع وراج النآئر مفلة الدبرها لنغلله وكئم تالعِنْ عَلِلتَّم ورواستولرع المدينة الكلئ بينعي والكف وصاربيها مرك بواروم ووكا ت مع الزوليخيم الخبيد للإ المذه كايرون مرضو والمرائز في على والدّولَ المرينينة والمدورة المواردة المعلى على المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى الما المعلى مرفي منازع لص عدلك وعلى تغرير إلا نازع احدلي يصغر إ البه الأدكة الأبكة الوابعجة لاسرينص عم عليدة وكالفي فع ليعلموالم المالدولتالليد واجعوى والحول واقتل اله بالدالعضي، بالدالعضي، النهى النّفي

الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم د 1115

بسلة الخران حية ، وطالقه على عزوز الدي عنه وله المنطقة ولم خور وفضة والمنظير المدين وكاليون المنطقة ولم المنطقة المنطق

بخيئ

ٱوُغِرِيهِ مُّدَاوِمُ مُنَّ الرِخْيِلُ نَقُدَاوِمِعِلْمُلَةٌ بِرِبْبِرِيْخِ يُؤْجِ مِنْ وغرفهُ لذ بنا مركان ومنال من المواع وارتلباً العلاف عد الانشفة نبتية وأبطأ وكزلوا يغير فوراء فالالتها عليسون العلامة كسار السلمة وأه يقيزوا بلهم تياكي بلع والسلور سواته اللبذير وغيرا إلآزتل العلامذ وناسواه تبغن عليصه مبث كرن برانغفروا لخدابغ والتيانة والكوالبر وَيَالِيفُ سِيرِدَ عُورِهِ وَسِرِ الْفَاحِرِ الْفِلْ سُرِاحِ مِنْ أَمِي ثَالَمُ وَبِ سيدد فغرميا كروا وتغخ مندبكثيم ولأنبث ججغ زاق ونيلك يتضم ولمأبدا أبتا ما ومكن الأساح بواعله الغالما أأ بالكنية مردراع إزان توج السلطار مولانا اسماع أعالت والمترالطا وراج العاشرم فلقوالرير والطلاء وكنها العتى والشرور والمرويا واللرويا والمدخوليره الأندلينة أثبور فأغنيه أيقرة أنضدكم والملبد والمغارم الفنيلدوة لوأسرينات لينهدا أِمَا وَالْمُلِهِ مِنْ جُوْلِ التَّحْدِينِ بِهُومِهِ يَعْفِرُونِ يَعْفَرُ فِيهِمْ مُرْلِعِ بُلِلْ، بديرؤنسبان بموحق مسبامع الزنبرا لحفيم المرتصب لالبلاء الفلايور ومنهمو وكأورأيه موعاها السواء فجيئب اسناه إحاال للفلافة تابالكفنة وعلومنا بالعض تغيرهس مرغيرضا رع لمم إدالم والرتغويراء الازع صديم أجرض اللغيج لفوظ فيكم لدبعام بدالت مرتينهم مم عليد وكفام م

الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ك 270

لِيُعلَّمُ أَمرُ إِنْ مِنْكُمْ مُ إِنَّا لِللّهِ وَا نَا اللّهِ وَلَجُونَ وَلَمَوْلُ وَكَ فَوَ الْثَالِهِ الْعَلَالِ الْعَلَيْمِ وَا نَا اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَلَم بِعَ اجْتَعِيرُ وَالْحَالِدَ فَى رَبِعُ اجْتَعِيرُ وَالْحَالِدَةِ وَمِي بِعَ اجْتَعِيرُ وَالْحَالِدَةِ وَمِي بِعَ اجْتَعِيرُ وَالْحَالِدَةِ وَمِي بِعَ اجْتَعِيرُ وَالْحَالِدَةِ وَمِي الْعَلَالِدِ وَمِي بِعَ اجْتَعِيرُ وَالْحَالِدَةِ وَمِي الْعَلَالِدِ وَمِي اللّهِ وَالْحَلَالِدِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهُ وَاللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهُ وَلَا اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمِي اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمُنْ اللّهِ وَمِي اللّهُ اللّهِ وَمِي اللّهُ اللّهِ وَمِي اللّهُ اللّهِ وَمِي اللّهُ وَلَا اللّهِ وَمُنْ اللّهُ عَلَيْمِ وَالْحَلّالِدِ وَمِي اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ الْعَلَالِدِي وَالْمُلِي اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَلَالِي اللّهِ وَمِنْ الْعَلَالِي اللّهِ وَاللّهِ وَمِنْ الْعَلَالِي الْعَلْمُ اللّهِ الْعَلَالِي اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهِ وَالْعَلَالِي اللّهِ وَمُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ اللللّهِ اللّ بنب ألذ الرخم ألاجب وط الشعارين عمر والدوهبد دكر فعد المهاجر بر السمون البوم البوم بالبريسية الله عمر والدوهبد بالبريسية اللدعنا وعنتم البير

الله ويثرع ع مبتآية ولوالنا تربا لبنياً وللغرس الحرأن شن بنرموضعًا العضر بنستانيا خالسنكال النشورعليك منولة بمغب النامرع جوادا لماليث ومنضؤوا لاثيكا علفا كبرم النيبود لعنعم الندم رعب ج العُلم بنز جاز لمر مبنا سبند وَاغْلاه الى بل؛ حضرسه دون وقرخ عليهم الجزيد بانحاسنةٍ كلافون (لق وينارمغرسوا البساتيروس الاويدرول والبت والإرباع واراه واعاركا وللموثبت احشرات ۽ دالم بحان ونغير (كاسوام و(زاحتزام) آليون النة تعويم مها المرينيّة جا تز لَّ نمل ببآنة منعامع مائياسي بالموجع المرتغي مندا فيرتيز آك والماتئاس بما واذوالهاء اتناد عا وارعا الا ففرم مبيلن با ففرم برالاحوالان والمبوق الالعيشروالكروا لنوبعكذ ودحول الزووا لمسترث وتنب لإلسواه احست ترفيب بده جعا كالسروى خلام بنوع لايبُلَع ببدسوال ولاتفع ببدسيون تلأل يمة بغض تعلم الناسرتي مع أو تخري المريدة اوسنوه إمبينا جب افالحني الحرام وخراوه وبعبة اوديوا وسنواوة كعلبدا ومتراع حانون نوغاثا نباسغ وننغ النلميه ايضوفد لعرضه موالسثوى المؤكؤدكان وللمسدوم جوالسترك والعص واعياه الوالعير والنوبغتة والكروالري وكانسنب العيسارية سُوِي الملغد وجُوكَ وسُوِّي خَيْلِكُم (للغُ وخُولَ وسَوَي الكُتُلِهُ (لِحَرُّ وخُولَ ومنويه بيلاب الويراللسنوتهن وشتكا وسنويه العبيجراب للي وسكا وسن سُوي السليل وسُوي بسيرالعيم المسنوج وخترك وسوي العنظ البوالد وخول وسُوي مريكن الرير وخرك والعيك الدير كاسوض منع اخام المؤخع بنغع تدييس العلم عروض ومرب العندا كزالك ومرب العربة كزالاون رسع الغار أولوم في وسيم المعلى - الاورية وعنا والمالاو والله عن الاوريذ TULY

الصفحة الأولى من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم د 269

عَنْ شَيَاكَ نَهُ آنَى مَنَا لَمَنْ الكِتَابِ وَكَرْمِهِا مُولِهِ مِلَالُهُ مُنْ لِلْفُيْسُون وِلِمَ كَمِيرِمِس (انسليرت المنه عليمي في مُراوسُن فيذار مكراوضِ المنت ارمعاملن برين ين بريم موترمند اوستروند كابشا شناكان وعزاعوا معواب وأنة تلأالعلامة لاستدى ليتجزون ميسا وتولَّلا ينبرانول مَد خال امن كاملهدي العلامة كسكر السليروان بغير (المستس فثيل مزيم والمسلون سوآء اللبامروين الاان تلك الغلامت والاسواف نبع عليهم وكأدمنن والغيتروا ينويبية والمنيآنة والكروالي وتعلم لبع عني منياً وكر مبر الفادر العاس احترس ما بيوس عن سار واوج مسد بكير وأنبنت بعثة وأرج وكبلا شكنره للبالتا عالومنك الماتهن بيعلون الغلاظيت با ه لغلت مرة داع الكأن توجى السلهان سوكانا أسراعيل رعه المعذواخة والمنكل وملبز وسنامرس ينكذ وموبرة المنكل وكنن العشر والنمودول وولام والكرم كالسنتولي على المونية الجنودوالنغب والمركا المذالم مطرميبا شالد فأكدم دبتره وبرواسن ومنوة ميسن يتعالونرا لسنعير (ارتكب للكباكبر(مع) «بورىت عنوداكم مايش عنوعل يتوالد لهرج ذله ووكم تعويرادا ادع مبدلم جرئن نبضى لمؤوا تسكم لدم جومداوات بَ خَرْم علند ريخ أمر م بعلم اوك علم ما خالند وإنا البدر إحسور والمحول والأفتى الإماللذالقلى الدهني وبواللاعلوني خليند عؤورالدوج زب ا نُنتُودومِ والرَّاسِ وَلِي وسُلِلِ عَلِيهِ أَلزَيرِ لَ هُجَاءٍ لِلزَيرِ لَ هُجَاءٍ مبنعم بنيشنا ومولاما يحيزا للصفيتى عليوكل ننبر

الصفحة الأخيرة من نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم د 269

ذكر قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين عفا الله عنا وعنهم آمين ـ

## ذكر قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين - عفا الله عنا وعنهم آمين -

وذلك أنه لما اشترى مولانا إدريس بن إدريس [رضي الله عنه] (١)، موضع مدينة فاس أمنها الله وشرع في بنائها، وأمر الناس بالبناء والغرس، على أن من بنى موضعا أو غرس بستانا قبل استكمال السور عليها، فهو له، فرغب الناس في جوار أهل البيت، وقصد إليها خلق كثير من اليهود [لعنهم الله] (٤)، ممن رغب في العافية. فأنزلهم بناحية [ءاغلان(٤) إلى باب حصن سعدون(٤) وفرض عليهم الجزية في كل سنة ثلاثون (كذا) الف دينار فغرسوا البساتين] (٤)، وبنوا الديار والحوانيت والرباع(6) وأرادوا عمارة ذلك فرتبهم أحسن ترتيب في الإسكان و[تعمير] (٢) الأسواق والاحتراف بالحرف التي تقوم بها المدينة. فأنزل كل قبيلة منها مع ما يناسبها بالموضع الذي تقرب منه (١٤) الحرفة التي [رآها] (٩) تناسبها. وأذن

<sup>(</sup>۱) - زيادة في ب - ح. إدريس بن إدريس ( 177 - 213هـ / 793 - 28هم ).

<sup>(2)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(3) -</sup> أك ح واغلان: مكان حومتى فندق اليهودي والبليدة القرطاس، ص.39.

<sup>(4) -</sup> حصن سعدون: هو أصل باب الجيسة الحالى من عدوة القرويين، نفسه، ص. 39.

<sup>(5) -</sup> زيادة في ب - ح ، أ بناحية بعيدة من البساتين، كـ بناحية و اغلان.

 <sup>(6) -</sup> الرباع جمع الربع وهي الدار بعينها حيث كانت، مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي، طبعة بيروت 1986.

<sup>(7)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(8) -</sup> أ - منها.

<sup>(9)</sup> ـ سقط من أ

لها في (10) اتخاذها وأمر أن لا تحترف قبيلة بما تحترف به الأخرى لأن ذلك يؤدي إلى الغش [ والمكر] (11) والخديعة ودخول الربا (12) والحسد. ثم رتب الأسواق أحسن ترتيب، بأن جعل كل سوق خاصيا (13) بنوع لا يباع فيه سواه، ولا تصنع فيه سوى تلك الحرفة (14) [ بقصد تعلم الناس] (15). ثم جعل على كل حرفة أو سوق أمينا، بحيث إذا ظهر على أحد غش أو خديعة أو ربا أو حسد أو [مكر] (16) [ وذكر عليه] (17) أو جعل (18) في حانوته نوعا ثانيا مع النوع الخاص به [أو بسوقه] (19) أخرجه من السوق [المذكور] (20) لأن ذلك [ حسد وحرص والحسد والحرص داعيان] (12) إلى الغش والمكر والربا ( 2.0).

<sup>(10)</sup> ـ ك ـ باتخاذها.

<sup>(11)-</sup>زيادة في ح.

<sup>(12) -</sup> ب الربي.

<sup>(13)</sup> ـ ب خاص.

<sup>(14)</sup> ـ أ ـ الصنعة.

<sup>(15)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(16)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(17)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(18)</sup> ـ ب أو فعل.

<sup>(19)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(20)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(21)</sup> ـ أ ـ يؤدي، وما بين المعقوفين زيادة من باقى النسخ.

فكانت القيسارية سوق المسلف (22) وحده، وسوق خياطين (كذا) الملف وسوق الكتان [الخم] (23) وحده، وسوق ثياب الحرير [المنسوجة] (24) وحده، [ وسوق المخيط البالي وحده، وهو سوق السلهام وسوق بيع الحرير الغير المنسوج وحده] (25) وسوق المفصل الجديد وحده، وسوق من يضفر (26) الحرير وحده، والعطارين كل موضع منها خاص بنوع، الحرير وحده، والعطارين كل موضع منها خاص بنوع، من يبيع الكاغيد (كذا) وحده، ومن يبيع الحناء وحده [كذلك] (25) ومن يبيع الكاغيد الكاريت وحده [كذلك] (28)، ومن يبيع المناء وحده العاسول وحده [كذلك] (20)، وأهل الأدوية من الأطباء [ سوقهم وحده [كذلك) (30)، وأهل الأدوية من الأطباء [ سوقهم وحده] (31) كذلك، وسوق من يبيع الإبرة [وحده] (32) والخيط

<sup>(22) -</sup> ح الحلف.

<sup>(23)</sup> ـ سقط من أ والخم والمخموم النقي، مختار الصحاح، ص. 191.

<sup>(24) -</sup> سقطت من ا

<sup>(25) -</sup> زيادة في ب ـ ك ج.

<sup>(26) -</sup> أ - ك - ح يظفر ، والضفر نسج الحرير وغيره عريضا، مختار الصحاح، ص.382.

<sup>(27)</sup> ـ زيادة في ب.

<sup>(28) -</sup> زيادة في أ.

<sup>(29)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(30) -</sup> زيادة في أ.

<sup>(31)</sup> ـ سقط من أ. وب وفي حاشية ـ ح ـ إفادة بغير خط الناسخ توطن هذا المكان عند جامع الليارين.
و المسجد المذكور يوجد بالديوان بعدوة القروبين.

<sup>(32)</sup> ـ سقط من ا

و [المخيط] (33) و المقص و الموسى [وحده] (44) وسوق من يبيع المعاجين و [الترياقات] (35) و الأدهان و المراهيم [كذلك] (36) و من يبيع العقيق، ومن يبيع ما يطبخ [كذلك] (37)، ومن يبيع العمرير المطبوخ كذلك، ومن يبيع القطن شعرة (38) وسوق الحياكة (39) كذلك، وسوق الجلابية كذلك و التليس [كذلك، وسوق البرنوس] (40) و القشابة [كذلك] (41) وسوق البالي كذلك [و الخياطين كذلك] (44)، و الخرازين كذلك، [منهم] (43) أهل المسيط (44) و هل السريكسي (45) كذلك و أهل الريحية كذلك و أهل

<sup>(33)</sup> ـ زيادة في أوح.

<sup>(34)</sup> مسقط من أ. واتفقت (ب ـ ك ـ ح) على الأمساس وهو من العامي.

<sup>(35)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(36)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(37)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(38) -</sup> ح - حاشية تفيد بأنه الزقاق المعروف بالقطانين بفاس.

<sup>(39)</sup> ـ ب الخياطة.

<sup>(40)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أك ـ البرنوصي. ح ـ البرنوسي والصواب ما في ب وهو معطف من صوف ينسج قطعة واحدة بغطاء الرأس. الوزان، وصف إفريقيا، ج. 1 ص. 176 – 177. محمد مقر، اللباس المغربي ...، ص. 67.

<sup>(41) -</sup> سقط من أ ، والقشابة لباس فضفاض بأكمام قصيرة بفتحة عند الصدر . ن.م.س ، ص.76.

<sup>(42) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(43)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(44)</sup> ـ المسيط: بلغة خشنة سميكة النعل صفراء اللون غالبا، ومصنوعة من جلد يسمى "الزيواني".

<sup>(45)</sup> ـ "السريكسي":خف شبيه بالبلغة إلا أنه يخلف الكعب أيضا، له نعل رقيق ويستعمل غالبا بدلخل المنزل.

الشربيل ذلك (46)، والنجارين (47) للخشب كذلك، والخراطين كذلك، ومن يصنع النواعير] (48) وصناع الرماح، وصناع المحاريث، وغمادين (كذا) السيوف، [وكذلك الحدادين الذين يصنعون السيوف والنبال والحراب والركاب] (49). ومن يصنع السكك للحرث والفيسان (كذا) والقطاطيع. ومن يصنع ماعون الخرازة والنجارة إلى غير ذلك مما لا يحصيه (50) هذا التقييد. ومن أراد استيفاءه [على وجهه فلينظر كتاب] (16) أحمد (كذا) بن أبي زرع المسمى القرطاس. ثم خص [مولانا ادريس] (52) كل قبيلة بما (ص. 3) يناسبها (50) [من تلك الحرف على قدر مروءتها وحسبها ونسبها] (54) فتحضرت

<sup>(46) -</sup> الشربيل والريحية حذاء من جلد يصنع للنساء، شبيه بالبلغة، وتتميز الريحية بسواد لونها. على أمهان، مادة بلغة، معلمة المغرب، ج.4، ص. 1337.

<sup>-</sup> L. Massignon, Enquête ... R.M.M , 1924, p. 3.

<sup>(47)</sup> ـ أ. والناجرين.

<sup>(48)</sup> ـ سقطت من أ، والنواعير جمع ناعور، يستقى بها يديرها الماء ولها صوت، مختار الصحاح، ص. 667، وقد تصلح لغير هذا كما هو الحال في جمع مغزول الصوف.

<sup>(49)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(50)</sup> ـ ب لا يحصى ـ ك وح لا يحصى به.

<sup>(51) -</sup> أ ـ فعليه بكتاب، وفي العبارة اختصار و الزيادة من ب. ك . ح. ومعلوم أنه لا شيء من هذا يوجد في كتاب القرطاس.

<sup>(52)</sup> ـ سقط من ا.

<sup>(53) -</sup> ك و ح - بناصبها. ب بناحية.

<sup>(54) -</sup> زيادة في ب. ك. ح.

المدينة [بذلك] (55) وصلحت [احوالها واحوال من سكن بها] (65) بما اقتضاه نظره السديد ورأيه الموفق الرشيد وأدى ذلك إلى عدم التحاسد (57) بين الناس ولم يظهر غش ولا خديعة [ولا مكر ولا ربا] (58) على احد فيما هو محترف به، إلا أخرجه أمين سوق تلك الحرفة والتجارة (58). فحمد الله [تعالى] (60) مولانا إدريس و[شكره] (61) على ما أولاه من فضله واستمر العمل على ذلك يقضي به كل من (62) ولي أمر المدينتين (63) من الأمراء والقضاة والمحتسبين] (64) وتقرر العمل به خلفا عن سلف من غير نكير من أمير أو عالم أو قاض أو غير هم. لا يقع الحكم فيه بغير ذلك (65) إلى أن ولي أمر المدينة أمير المؤمنين المجاهد في سبيل رب العالمين أو يوسف (66) يعقوب بن عبد الحق المريني [رحمه الله

<sup>(55)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(56)</sup> ـ أ. وصلحت لحوال أهلها، والزيادة من ب وك وح.

<sup>(57)</sup> ـ أ ـ الحاسد.

<sup>(58)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(59)</sup> ـ أ ـ أمين سوقه من تلك الحرفة.

<sup>(60)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(61)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(62)</sup> ـ أ. خلف ممن وفي العبارة ركاكة تسيء للمعنى.

<sup>(63) -</sup> أ - المدينة.

<sup>(64)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(65) -</sup> أ - حكم إلا بذلك ب - الحكم بغير ذلك.

<sup>(66) -</sup> سقط من أ

تعالى] (67) وتمهدت الدولة المرينية، وأوقع المسلمون باليهود الوقعة المعلومة العظمى سنة أربع وسبعين وستمانة بسبب أمور أدت إلى استباحة دمانهم وأموالهم. فأسلم في تلك الوقعة من أسلم منهم، خوفا من السيف. ثم كف أبو يوسف العوام عن قتلهم و [أخذ] (68) أموالهم وأمر من نجا منهم بسكنى (69) فاس الجديد (70) وأخرجهم من فاس القديم، ثم إن من نجا منهم سمى من أسلم (17) بالمهاجرين (27) فكانوا يعايرونهم (كذا) بذلك، فصيار (73) ذلك الاسم علما على من أسلم منهم إلى الآن. ثم إن الفريق الذي أسلم منهم احترف أسلم منهم إلى الآن. ثم إن الفريق الذي أسلم منهم احترف العضهم] (74) بحرف المسلمين (75) وبعضهم عمر (76) [في] (77) فظهر منهم الأسواق بالقيسارية [وغيرها من أسواق المدينة] (78) فظهر منهم

<sup>(67)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ. أبو يوسف يعقوب المريني ت 685 / 1285، القرطاس، ص. 297 وما يليها.

<sup>(68)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(69)</sup> ـ ح ـ بسكناهم.

<sup>(70)</sup> ـ فاس الجديد أو البلد الجديد، بناه المرينيون واتخذوه مقر ملكهم سنة 674 / 1275.

<sup>(71) -</sup> ب منهم.

<sup>(72)</sup> ـ ك و ح ثم بن من نجا منهم سمي بالمهاجرين، والتصحيح من أ.

<sup>(73)</sup> ـ ح ـ فسار .

<sup>(74)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(75) -</sup> أ - وبحرف غير هم، وهي زيادة تخل بالمعنى.

<sup>(76)</sup> ـ ب عمروا.

<sup>(77)</sup> ـ زيادة من أ.

<sup>(78)</sup> ـ مقطمن أ.

(ص.4) الغش والخيانة والمكر والخديعة ومعاملات (79) الربى، بحيث يجعل الواحد منهم في حانوته (80) ما هو أعلى وما هو أدنى ويري (81) للمشتري الأعلى ويتردد (كذا) معه في الثمن الذي يقع به البيع [ثم يحوز من يده ما أراه من الأعلى ويرده لحانوته، ثم بعد عقد البيع معه (82)] (83) يعطيه الأدنى غير الذي أراه له أو لا، والمشتري غير العارف (84) يظنه أنه هو الذي اشترى منه أو لا، وكثرت غير العارف (85) للناس في المعاملات مع الحاضر (86) والبادي وصارت خدائعهم (و85) للناس في المعاملات مع الحاضر (66) والبادي وصارت نحدث منهم نو ازل لا يوجد لها في الشرع نص، وكثرت في ذلك الأسئلة والأجوبة عند العلماء وتعددت الدعاوى عليهم [في ذلك) الأسئلة والأجوبة عند العلماء وتعددت الدعاوى عليهم أفي ذلك الأسئلة والأجوبة عند العلماء وتعددت الدعاوى عليهم أبي الشرع نص، وكثرت الخصومات

<sup>(79)</sup> ـ ب ك ح ومعاملة.

<sup>(80)</sup> ـ ب ك ح بحانوته.

<sup>(81)-</sup>ب-ويرد.

<sup>(82)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(83) -</sup> زيادة في أ [ وينعم له به المشتري ] لا يستقيم بها المعنى، شطب عليها في ح.

<sup>(84)۔</sup> ح۔ عارف.

<sup>(85) -</sup> أ - خديعتهم.

<sup>(86) -</sup> للعاضر.

<sup>(87)</sup> ـ سقط من أ

في ذلك على قضاة فاس (88) حتى أشغبو هم (89)، وصار العلماء ينهونهم عن ذلك فلم ينتهوا. وحيث اطلع الأمراء على مكر هم وغشهم وتعنتهم بحثوا عن جميعهم (90)، فلم يوجد منهم أحد إلا وقد تكرر ذلك منه. فهمت (191) الناس بالخروج من الأسواق والحرف من أجلهم، لما أحدثوا في الدين ما ليس منه [قبحهم الله] (92) وعزم قاضي فاس على (89) التخلي عن القضاء بسبب ما ينزل به من قبلهم من الخدع، التي لم يجد لها [وللحكم عليها] (94) نصا فطلب من السلطان أبي يوسف أن يقيله من القضاء (95) بسبب ذلك (96). وذكر له أنه ليس فيهم من يومن مكره وخديعته. وأمناء الأسواق قد شغبوا بالقضاء بينهم وبين الناس [وهو كذلك] (97). فاستشار السلطان العلماء (05.5) في ذلك فقالوا لا ينقطع ذلك منهم إلا باخراجهم العلماء (05.5) في ذلك فقالوا لا ينقطع ذلك منهم إلا باخراجهم العلماء (05.5)

<sup>(88)</sup> ـ أ ـ الوقت.

<sup>(89) -</sup> كذا في كل النسخ:من الشغب ويحرك وقيل لا، وهو تهييج الشر كالتشغيب، شاغبه ـ شاره قاموس المحيط مادة شغب

<sup>(90) -</sup> رجعنا ما ورد في ك و ح بسبب ما اعترى أ وب من لختصار أخل بالمعنى.

<sup>(91) -</sup> ك. فهم.

<sup>(92)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(93)</sup> ـ بك ح : عن.

<sup>(94) -</sup> سقط من ا

<sup>(95) -</sup> بك ح أن يستعنيه

<sup>(96)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(97)</sup> ـ سقط من ب.

من تلك الحرف ومن التجارة بالقيسارية والأسواق، وتخصهم (88) بحرف دنية (99) خميلة (كذا) (100) من الحرف التي لا يزكى صاحبها ويكون الغش فيه والخديعة خفيفين (101) [فامر بإخراجهم من تلك الحرف ومن التجارة بالأسواق بالقيسارية وغيرها، وخصهم بالحرف التي تتاسبهم وهي (102) تصريف (103) الفلوس بالدراهيم (كذا) والدراهيم (كذا) بالفلوس وصنع قراشيل (104) الصوف والحجامة والحرارة (105) وتبقالت (106) [أي بيع الإدام] (107) وبيع اللبن، لأن المحتسب تابع لهم بالوزن والكيل والتقليب والاختبار فمن غش منهم اطافه (كذا) (108) في الأسواق (109). وحرفة

<sup>(98)</sup> ـ ك وتخصيصهم.

<sup>(99)</sup> ـ زيادة في ك.

<sup>(100)</sup> ـ تتقت عليها جميع النسخ، والصواب خاملة والخامل هو الساقط الذي لا نباهة له. مختار الصحاح، ص. 191.

<sup>(101)</sup> ـ أ ـ خنيف ضرره

<sup>(102) -</sup> أ. فأخرجهم من الأسواق التي لا تناسبهم إلى الأسواق التي تناسبهم.

<sup>(103)</sup> ـ ك. صرف.

<sup>(104)</sup> ـ مفرده "قرشال" من العامي وهو آلة تستعمل لمشط الأصواف بقصد صنع خيوطها، وقد لحصى ماسنيون بفاس في 1924 لربعة يهود "قراشلية" اختصوا دون غيرهم بهذه الحرفة

L. Massignon, Enquête ..., p. 7

<sup>(105)</sup> ـ ب وك ـ والجزارة.

<sup>(106) -</sup> أ - تبقلت.

<sup>(107)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(108)</sup> ـ كذا في كل النسخ، والصواب طوفه أي جعله يكثر النطواف، مختار الصحاح، ص.400.

<sup>(109)</sup> ـ بك ح بالأسواق.

النجارة (110) وصنع السروج واللجم (111) وخرازة البالي، وصنع (111) المنطقة (113) وخدمة الحديد، والصبغ والنحاس و وصنغ الحرير] (114) والدباغة وبيع القنب وغزله [وبيع الكتان وشجره] (115). وقال لهم (116) من أراد أن يحترف بشيء من تلك الحرف أو يتسبب (117) فيها، فليس لأحد منعه. ومن ظهر عليه غش في تلك الحرفة، يعاقب عليه ولا يخرج منها. وعقوبته التطويف في الأسواق (118) والتعزير بالاجتهاد. ولا يحترفون بحرفة سوى ما ذكر. فسكن الهرج بسبب إخراجهم من تلك الحرف المهمة والقيسارية، وأمن الناس من الغش والخدع وسكتوا (110) عن ذلك دهرا طويلا إلى [آخر] (120) أيام بني مرين [فلما] (121) ولي

<sup>(110)</sup> ـ ب التجارة.

<sup>(111)-</sup> أبوح اللجوم.

<sup>(112) -</sup> وصناع.

<sup>(113)-</sup>وهو المحزام.

<sup>(114)</sup> ـ سقط من أ ـ ب صباغة.

<sup>(115)</sup> ـ سقط من أ ـ ب وشعره ـ ك وسفره، والصواب ما أثبتناه لأن خيط الكتان يؤخذ من ساقه.

<sup>(116)</sup> ـ أ ـ واجعل، ح شطب على فجعل وعوضت بما أثبت في النص.

<sup>(117)</sup> ـ تسبب من العامي وهو التجارة فيما قل ثمنه، والارتزاق في أتفه الأشياء وأصله السبب وهو الحيل أو كل شيء يتوصل به إلى غيره. مختار الصحاح، ص. 381.

<sup>(118) -</sup> بك ح بالأسواق.

<sup>(119)</sup> ـ أ ـ ومكثوا.

<sup>(120)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(121)</sup> ـ زيادة في ك وح.

الملك منهم عبد الحق بن أبي سعيد المريني (122) آخر ملوكهم وقتل وزراءه (123) من بني وطاس (124) (ص. 6) وولى وزيره هارون اليهودي (125) وحاجبه (126) شاويل اليهودي وقائد شرطته (127) بفاس الحسين اليهودي (كذا) (128). وكان يحكم وياخذ المغارم من جميع من بفاس، [من] (129) علماء وشرفاء [وصلحاء] (130) فضلا عن غير هم من سائر الناس. فطلب منه المهاجرون أن يعمروا بأسواق المدينة (131)، وكان ذلك موافقا المعيد. فقال لهم اللعين] (133) اجمعوا [لي] (133) هدية، فجمعوا له [ما قال من] (134) الهدية [وساروا معه إلى السلطان فدفعوا له الهدية] (135)، وقال إن

A. Cour, La dynastie marocaine des Bani wattas. Constantine 1920.

<sup>(122) -</sup> عبد الحق المريني أخر ملوك بني مرين قتل سنة 869 / 1465. ابن القاضي، جذوة الاقتباس، ص. 388.

<sup>(123) -</sup> أ - وزراء. ب - الوزراء.

<sup>(124) -</sup> بنو وطاس 1420 - 1554 ينظر بشانهم:

<sup>(125) -</sup> هارون اليهودي ت. 869 / 1465، الاستقصا، ج. 4 ، ص. 100.

<sup>(126) -</sup> أ - وحجابته.

<sup>(127)</sup> ـ أ ـ وقيد بغاس.

<sup>(128)-</sup> أ- حسين. لم يرد في الاستقصا بهذه الصفة، ج 4 ، ص. 98.

<sup>(129)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(130)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(131) -</sup> أ - بالأسواق.

<sup>(132)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(133)</sup> ـ زيادة في ك وح.

<sup>(134)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(135)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

هؤلاء المهاجرين دفعوا لك تلك الهدية على أن يعمروا في قيسارية فاس، و [سوف] (136) يدفعونها لك في كل عيد. فأذن لهم في العمارة حيثما (137) أر ادوا. وساروا (138) إلى القيسارية وعمروها مع من بها من الناس. فلما جاء العيد [القابل] (139) قالوا لهم أعطوا معنا الهدية. ومن لم يعطها لم (كذا) يعمر [معنا] (140). وكان الناس قبل ذلك لا يعطي أحد شيئا لا في عيد ولا في غيره، ولا سمعوا به منذ بنيت فاس. فمن أعطى معهم (141) تركوه، ومن لم يعط [معهم] (142) أخبروا به اليهودي [الحسين] (143)، وأخرجوه من السوق أخبروا به اليهودي [الحسين] (143)، وأخرجوه من السوق أخرجوه من السوق المذكور] (143). [ثم من أعطى معهم وسكت بقي معمرا، ومن امتنع أخرجوه من السوق المذكور] (145) ثم جعلوا (كذا) يأتون إلى اخرجوه من السوق المذكور] (145) ثم جعلوا (كذا) يأتون إلى اخرجوه من السوق المذكور] (145) ثم جعلوا (كذا) يأتون إلى الظر الأحباس ويقولون له بع لنا [هذه الجلسة] (146)

<sup>(136)</sup> ـ الزيادة من عندي.

<sup>(137) -</sup> ح - حيث ما.

<sup>(138)</sup> ـ ب صاروا.

<sup>(139) -</sup> زيادة في أوب.

<sup>(140)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(141) -</sup> أ - منهم.

<sup>(142)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(143)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(144) -</sup> زيادة في ح.

<sup>(145)</sup> ـ تكرار لما سبق ورد في كل النسخ.

<sup>(146)</sup> ـ سقط من ب ـ والجلسة هي كراء الحانوت وغيره على النبقية بكراء المثل ـ عمر الجيدي، العرف والعمل 1984، ص. 469.

[الحانوت] (147)، بكذا وكذا على ألا يجلس فيها أحد سو انا (148) فامتنع الناظر من ذلك، فسعوا به إلى الحسين اليهودي (كذا) [أخزاه الله] (149) فأمره بذلك وقال له إنك لا تبيع الأصل المحبس، وإنما تبيع الجلوس في هذه (150) الحانوت بأن لا يجلس فيها [أحد] (151) إلا هذا (ص.7) وادفع ثمنه إلى الأمير عبد الحق، فإنه محتاج إلى ذلك. فشاور (152) الحسين اليهودي (كذا) [الأمير] (153) في ذلك فأمره به. فابتاعو الم (154) الجلوس في سائر الحوانيت بفاس، في أيام قليلة لم تبلغ فابتاعو الم الشهرا. وكل من اشترى جلوسا في حانوت، لم (155) يجلس فيها غيره الا بكراء (156) [منه] [أما ما كان محبسا فبيع جميع جلوسه، وأما ما كان أصلا غير محبس، فمن اشترى جلوسه من اليهودي بقيت له الجلسة و الأصل، ومن لم يشتره من اليهودي ابتاعه من غيره، وصار الشركاء في الحانوت؛ الجلسة للمشترى والأصل لربه. وهذا

<sup>(147)</sup> ـ سقط من ك.

<sup>(148)</sup> ـ أ ـ إلا أنا، وشطب عليها في خ، وقد أثبتنا ما ورد في ك.

<sup>(149)</sup> ـ سقط من أ ـ ب : اللعين.

<sup>(150)</sup> ـ هذا في باقي النسخ والتصويب من ك.

<sup>(151) .</sup> زيادة في أ.

<sup>(152) .</sup> أ ـ فشاوره.

<sup>(153)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(154) -</sup> أوب - فباع.

<sup>(155)</sup> ـ ك ـ ثم.

<sup>(156)</sup> ـ سقط من أ.

هو الأصل في الجلسة في حوانيت فاس] (157). واستمرت عمارة المهاجرين في الأسواق يحكمون كيف شاءوا ويغشون كيف أرادوا، المهاجرين في الأسواق يحكمون كيف شاءوا ويغشون كيف أرادوا، إلى أن أوقع المسلمون بعبد الحق المريني ما أوقعوا به وقتلوه (158) بفاس الجديد، وبايعوا السيد محمد الحفيد بن علي بن عمران الشريف الجوطي، مزوار الشرفاء (159). فحيننذ أخرجوا المهاجرين (160) من سوق القيسارية والحرف التي كان أخرجهم منها أبو يوسف [يعقوب] (161) [بن عبد الحق المريني رحمه الله وأقروهم على ما أقرهم [عليه] (162) أبو يوسف [المذكور] (163) وذلك في سنة تسع وستين وثمانمائة (164). واستمر الفريقان على ذلك إلى دولة الأمير أبي العباس أحمد بن محمد الملقب بالبرتغالي بن محمد الشيخ بن

<sup>(157)</sup> ـ سقط هذا النص من أ.

<sup>(158)</sup> ـ أ ـ ومثلوا به.

<sup>(159) -</sup> محمد بن علي العمراني الجوطي بويع بغاس ما بين ( 869 و 875هـ /1471-1471م) عزله يوسف بن منصور بن زيان الوطاسي، فرحل إلى تونس. وصار الأمر بغاس إلى الوطاسيين. انظر ، جذوة الاقتياس سيق ذكره، ص. 211 ، الاستقصاء ج.4 ، ص. 114 – 115.

<sup>(160) -</sup> ك - خرج المهاجريون.

<sup>(161) -</sup> زيادة في ح.

<sup>(162) -</sup> زيادة في ح.

<sup>(163) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(164) -</sup> أ - ثمان وثمانمانة.

يحيى بن زيان الوطاسي (165) [آخر ملوك بني وطاس] (166). فلما ولي الوطاسي المذكور وكان استعمل على أمكاس المغرب رجلا يقال له المنجور الإسلامي وكان يدفع [له] (167) في مكس مدينة فاس المنجور الإسلامي وكان يدفع [له] (167) في مكس مدينة فاس المعاجرون أن يعمروا قيسارية فاس ويعطونه (170) الف دينار في كل سنة] (171). فاستشار الأمير في ذلك فأذن [له] (172) فباع لهم السوق المذكور وعمروا فيه، وقالوا لمن فيه: أعطوا معنا وإلا أخرجوا منه. فمن أعطى معهم تركوه، ومن امتنع أخرجه المنجور الإسلامي المذكور وعمر مكانه المهاجرون. ثم صنعوا هدية وأهدوها إلى (ص.8)

<sup>(165) -</sup> أحمد بن محمد البرتغالي الوطاسي بويع أولخر ( 932هـ - 956هـ / 1526 – 1549 ) توفي ( 165) - أحمد بن محمد البرتغالي الوطاسي بويع أولخر ( 960 / 1553). أنظر بشأنه نزهة الحادي، ص. 74 – 75. جنوة الاقتباس ص. 114. الاستقصا ج 4، ص. 156.

<sup>(166) -</sup> وهم مؤلف النص فأخر ملوك بني وطاس، هو السلطان أبو حسون بن محمد الشيخ الوطاسي المبايع بفاس مرتبن في ( 932 / 1526) و ( 961 / 1554 ) وهي المسنة التي قتله فيها محمد الشيخ السعدي حينما استولى على فاس. أنظر نزهة الحادي ، ص. 73 - 75 - الاستقصاء ج. 4 ، ص. 149 - 161.

<sup>(167) .</sup> سقط من أ

<sup>(168)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(169&</sup>lt;sub>)</sub> - زيادة في أوب.

<sup>(170) -</sup> ح - ويعطون له.

<sup>(171) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(172) -</sup> الزيادة من عندي.

احمد المريني الوطاسي المذكور على أن يبيح (173) لهم أن يعمروا في جميع الأسواق [حيثما شاءوا] (174) فأذن لهم، فعمروا حيثما أرادوا (175) واشتدت إذايتهم للناس مدة ملكه. لكن خف أمر هم حيث احتاج الأمير المذكور إلى مال لمحاربة مولاي (176) محمد الشيخ [المهدي] (177) الحسني الدرعي السعدي، وقبض المنجور الإسلامي واستغرقه (178). فحينئذ (179) ضعفت شوكتهم وخفت إذايتهم للناس شيئا قليلا. ولما قبض مولاي محمد الشيخ المذكور على أحمد الوطاسي حيث ولي على المغرب وفاس (180) وخلص له ملك المغرب وجه بأحمد الوطاسي مقبوضا [عليه] (181) مع أهله إلى مراكش وبقي بها إلى أن مات [في] (182) سنة خمس وخمسين مراكش وبقي بها إلى أن مات [في] (182) سنة خمس وخمسين

<sup>(173) -</sup> أ - يفتح.

<sup>(174)</sup> ـ سقط من ا.

<sup>(175) -</sup> أ - حيث شاءوا.

<sup>(176) -</sup> أ-مولاتا.

<sup>(177) -</sup> سقط من ب، محمد الشيخ السعدي، بويع بمراكش ( 951 / 1545 ) واستولى على فاس ( 961 / 1554) قتل سنة ( 964 / 1557 ) أنظر أخباره في النزهة، ص. 62 وما يليها.

<sup>(178) -</sup> أ - وغرق ذمته. ويفهم منه استغرقت ذمته. وقصة عبد الرحمن المنجور هذا وردت في كتب التاريخ في سياق مختلف فلينظر في النزهة، مصدر سابق، ص.80، والاستقصاء ج.4، ص. 158.

<sup>(179) -</sup> أ - وحيننذ.

<sup>(180)</sup> ـ ب ـ على فاس بل على المغرب وفاس.

<sup>(181) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(182) -</sup> زيادة في أ.

وتسعمانة (183). فشكا له أهل فاس مما ينالهم من المهاجرين من الغش والمكر والخديعة والربى، في سائر الأسواق والحرف، وأنهم لا يؤتمنون في المعاملات (184) [من ذلك] (185)، وأن ذلك تكرر منهم يؤتمنون في المعاملات (184) [من ذلك] (185)، وأن ذلك تكرر منهم إحميعا] (186). وذلك دأبهم بحيث لا يسلم أحد منهم (187). وأعلموه بما جرى به العمل عند فقهاء فاس وأفتوا به، من منعهم من الاعتمار معهم في الأسواق. وأعلموه أيضا بما غلبوا به على المسلمين من ولاية الحسين (188) القائد اليهودي والمنجور الإسلامي وبالبينات المسطرة (189) زمانا بعد زمان [المشهود فيها بعدم اعتمار هم في الأسواق والاحتراف] (190) وأوقفوه على فتاوى العلماء الذين قالوا بالمنع، فأمر الأمير المذكور بإحضار المهاجرين، فأخرجوا أجوبة من أفتى لهم [بالجواز] (191) إذا انتمنوا (192) مما وصفوا به من الغش و [الغدر] (190) (ص. 9) والخديعة. فتأمل ما بأيدي الفريقين فوجد من

<sup>(183) -</sup> بل في سنة ( 960هـ 1553) أنظر ابن القاضي جنوة الاقتباس، ص.114.

<sup>(184)</sup> ـ المعاملة في باقي النسخ.

<sup>(185)</sup> ـ سقط من أ ـ ب في ذلك.

<sup>(186)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(187)</sup> ـ أحد منهم [ بذلك ] في ب ك وح، والصواب ما أثبت.

<sup>(188)</sup> ـ ب لحسين.

<sup>(189)</sup> ـ أ ـ المسطرات.

<sup>(190)</sup> ـ معقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(191)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(192)</sup> ـ ح ـ ازتمنوا.

<sup>(193) -</sup> زيادة في أ.

قال بالمنع أكثر عددا وعدالة. فرأى [القول بالمنع] (194) هو الجاري على المشهور من المذهب. لكون من قال بالمنع من العلماء أكثر عددا وأوضح عدالة. فأمر هم بالخروج من الأسواق، وألا يعمر احد (195) الا [حسب] (196) ما أمر به أبو يوسف [يعقوب بن عبد الحق ] (197) المريني. وأن ما حكم به عبد الحق وأحمد الوطاسي (198) خلاف الصواب، ينبذ و لا يتبع ويفسخ [شرعا] (199) لمخالفتهم لأكثر العلماء عددا وعدالة للقانلين بالمنع مع جري العمل بذلك، وأن ما حكم به عبد الحق [بن أبي سعيد والحسين (200) جرى إفي زمان] (201) عبد الحق [بن أبي سعيد والحسين (202) والمنجور الإسلامي فلا عمل على ما حكما به حيث المريني] (206) والمنجور الإسلامي فلا عمل على ما حكما به حيث

<sup>(194) -</sup> ب ترجيح المنع. أ - فرأى المنع - والتصويب من ح حيث بين الناسخ أنه صححها من الأصل.

<sup>(195)-</sup>بوالايعمروا.

<sup>(196)</sup> ـ الزيادة من عندنا.

<sup>(197) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من ب.

<sup>(198) -</sup> أ - أحمد الوطاسي وعبد الحق.

<sup>(199)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(200) -</sup> أ - إنما.

<sup>(201)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(202) -</sup> أ - القاند.

<sup>(203) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(204) -</sup> وجرافي ب وح.

<sup>(205) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(206) -</sup> زيادة في ك وح.

خالفا الشرع الذي أفتوا (كذا) به العلماء واستخرجوه من الأيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال العلماء، حسبما تضمنته فتاويهم رضي الله عنهم. وأمر مولاي محمد الشيخ (207) بإخراجهم من الأسواق والحرف. فأخرجوهم ورجعوا إلى ما كانوا يحترفون به، ومكثوا على ذلك إلى أن ولي أمير المؤمنين مولاي أحمد المنصور المعروف بالذهبي (208)، واستخلف على فاس وأعمالها محمد المدعو بابب (209) الشيخ المامون (210)، وكان معه أبو العباس المنجور (211) الفقيه العلامة المشهور الإسلامي، طلبوا منه أن يتكلم معه (212) فيهم، فأكلم [بعد هدايا له ولصاحبه،، فأمر مولاي محمد المدعو باب الشيخ بإحضار الفريقين فحضروا] (213) بين يديه وأحضر تلك الأسئلة والأجوبة والبينات وأقوال العلماء وفتاويهم وكان هو من العلماء (214)

<sup>(207) -</sup> ك وح محمد المذكور.

<sup>(208)</sup> ـ لحمد المنصور الذهبي (ت 1012 -- 1604 ) ينظر بشأنه فبن القاضي: المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصور. تحقيق محمد رزوق 1986.

<sup>(209)</sup> ـ ك ـ بابى.

<sup>(210) -</sup> محمد الشيخ المامون (ت 1022/1613) خليفة المنصور على فاس وما والاها من عمالاتها، اشتهر بسوء سيرته ينظر عنه نزهة الحادي، ص. 261 – 294.

<sup>(211)</sup> ـ أحمد المنجور (ت. 995 / 1587) إمام فاس وعالمها. ينظر عنه محمد حجي، الحركة الفكرية، ص. 360.

<sup>(212) -</sup> أوب - له.

<sup>(213)</sup> ـ سقط ما بين المعتوفين من أ.

<sup>(214)</sup> ـ أ ـ كان هو فقيها.

فتامل فيها (215) فراى (216) المنع أرجح، فألح عليه المنجور على (ص.10) الإباحة فأباح لمن يوتمن من المكر (217) والخديعة و [الربى] (218) والغش. ومن ظهر عليه وصف من ذلك يمنعه [أمين سوقه أو حرفته من الاعتمار بتلك الحرفة أو السوق] (219) كما قاله القصار (220) في جوابه الذي لم يكمله والونشريسي قبله - في جوابه المذكور للقصار كان قبل الحكم (222) بنحو عشرين سنة فإن باب الشيخ (223) أباح لهم ذلك سنة إحدى وتسعين وتسعمانة (224)، بعد استخلافه. ثم ولي القصار الفتوى والخطابة والإمامة بالقرويين، بأمر المنصور سنة سبع وثمانين، فلما أر الا الناس القيام على المهاجرين، حيث ظهر منهم شيء على عادتهم،

<sup>(215) -</sup> أك ح - فيه.

<sup>(216) -</sup> ب وك - فوجد.

<sup>(217)</sup> ـ أ ـ الكفر .

<sup>(218)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(219)</sup> ـ ب من السوق أو الحرفة. ك وح من السوق المذكور ومن الاحتراف بتلك الحرفة.

<sup>(220) -</sup> القصار: محمد بن قاسم القصار المفتي المشهور (ت. 1012 / 1604). محمد حجي، الحركة الفكرية، ص. 363.

<sup>(221) -</sup> أ - الذي يتم أي يكمله الونشريسي وفي العبارة اضطراب. وعبد الواحد بن احمد الونشريسي هو فقيه فاس ومفتيها توفي في 955 هـ/549 ام.

<sup>(222) -</sup> هكذا في كل النسخ، وغالب الظن أن الأمر هنا يتعلق بالحكم الذي حسم به محمد الشيخ المامون الخلاف.

<sup>(223) -</sup> ك مولاي محمد.

<sup>(224) -</sup> أ - إحدى وسبعين وتسعمانة.

من الغش والخديعة والمكر [ والخيانة والربى وأنهم لا يؤتمنون من ذلك] (225) ساروا (226) إلى القصار فافتى (227) لمن يوتمن (228) أن يعمر وإذا (229) ظهر عليه غش (230) يمنع وحده [وإلا فلا] (231) فلما بلغ الخصمان [إلى] (232) باب الشيخ أرسل إلى القصار، فلما حضر (233) بين يديه أعلمه (234) بانهم جاءوا إليه وأنه بدأ بالكتاب (235) ولم يتم الجواب حيث أرسل إليه. فامتثل أمره وترك الجواب. فسأله فأعلمه بالحكم، وكان شيخه يعتمد عليه. فأخبره أن ليس يمنع جميعهم، وإنما يمنع من ظهر عليه (236) غش [أو خديعة أو مكر أو خيانة أو ربى منهم ومن غيرهم] (237). وهم وغيرهم في ذلك سواء. فحينئذ أباح

<sup>(225)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(226) -</sup> أ - ح صاروا.

<sup>(227)</sup> ـ ب لن يؤتمنوا أن يعمروا وإذا ظهر عليه شيء المنع وحده وإلا فلا. وفي العبارة اضطراب واضح.

<sup>(228) -</sup> أ - هو مؤتمن.

<sup>(229)</sup> ـ أ ـ ومن، والتصويب من ك وح.

<sup>(230)</sup> ـ ا ـ شيء.

<sup>(231) -</sup> زيادة في ب وك.

<sup>(232) -</sup> زيادة في ح.

<sup>(233)</sup> ـ ب فاحضر . ك وح ـ فحضر .

<sup>(234) -</sup> أعلم في باقي النسخ.

<sup>(235)</sup> ـ أ ـ الكتب، وفي كلتا الحالتين فإن التعبير ركيك ولا يفهم إلا إذا اعتبرنا أنه يترجم صيغة عامية جاهزة

<sup>(236) -</sup> أ - فيه.

<sup>(237) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ. واختزل في عبارة ( أو نحوه ).

لهم [أيضا] (238) الاعتمار على ما أفتى به القصار في ذلك. وأمضاه مدة نيابته عن والده المنصور، ثم أمضاه أيضا في ولايته هو بعد وفاة أبيه المذكور. وبقي الأمر (ص.11) كذلك إلى أن توفي، وولي الأمر ولده مو لاي عبدالله (239). فكثرت دعاويهم وفجور هم لديه. فتحقق قول من قال: إنهم لا يؤتمنون دون غير هم من المسلمين [من الغش والخديعة والمكر والخيانة والربي] (240) وكان هو [أيضا] (241) قارئا عالما (242) بالحديث والتفسير والفقه وفروعه وأصوله قارئا عالما (243) والأنساب. وأخذ عن والده وعن القصار وغيره. فلما تأمل في أمر هم رحمه الله، رأى أن الصواب هو منعهم سدا للذريعة. فأمر بإخر اجهم من تلك الحرف ومن الأسواق (244) [ وان لا يحترفوا ولا يعمروا من الأسواق) (245) إلا منا أمر به أبو يوسف ولا يعمروا من الأسواق (245) إلا منا أمر به أبو يوسف أيعقوب) (246) بن عبد الحق المريني رخمه الله، وأن (247) ما أمر به

<sup>(238)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(239) -</sup> أ - مولاي عبد الله بن أحمد الذهبي والتصحيح من بقية النسخ - عبد الله بن الشيخ المامون (ت. 1033هـ / 1624م). نزهة الحادي، ص. 345.

<sup>(240)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(241) -</sup> سقط من أ.

<sup>(242) -</sup> أ - عارفا - ح عالما.

<sup>(243)</sup> ـ زيادة في ك وح.

<sup>(244) -</sup> أ - الأسواق والحرف.

<sup>(245)</sup> ـ أو أن لا يترك ـ ب وأن لا يحترفون ولا يعمرون من الأسواق.

<sup>(246)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(247)</sup> ـ ك ـ ولما.

غيره [بعده] (248) وحكم به، لا عمل عليه ولا التفات إليه سدا للذريعة. فمكثوا ممنوعين (249) والناس في هدنة من الغش والخديعة والمكر والخيانة والمعاملات الربوية] (250) مدة خلافته [رضي الله عنه] (251) إلى أن توفي (252) سنة ثلاث وثلاثين والف. ثم مكثوا ممنوعين مدة [خلافة] (253) أخيه مولاي عبد الملك بن الشيخ المامون (254) إلى أن توفي قبل الأربعين والف. وضعفت المامون (254) إلى أن توفي قبل الأربعين والف. وضعفت الأحكام بفاس وأعمالها من يوم [خلافة عبد الملك بن الشيخ المامون قام] (255) المغرب وقام الشر في كل ناحية منه واستولى [على المغرب] (258) الفقيه الرئيس أبو عبد الله محمد الحاجي] (257) ابن [الشيخ] (258) سيدي أبي بكر الدلائي (259) مسن

<sup>(248)</sup> ـ سقطت من ا.

<sup>(249)</sup> ـ ممنوعين مدة في ب وح وك.

<sup>(250)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(251)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(252) -</sup> أ - توفي رحمه الله.

<sup>(253)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(254) -</sup> عبد الملك بن الشيخ المامون (ت. 1036 – 1627). نزهة الحادي، ص. 351.

<sup>(255)</sup> ـ زيادة في ك وح.

<sup>(256)</sup> ـ أ ـ ورد ما بين المعقوفين في أخر الجملة بعد لبي بكر الدلاني والتصحيح من باقي النسخ.

<sup>(257)</sup> ـ بل محمد الحاج. ينظر عنه محمد حجي، الزاوية الدلانية، ص. 149.

<sup>(258)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(259) -</sup> أ ـ بوبكر، وخلافا لما ورد في هذا التقييد فالأمر يتعلق بمحمد الحاج أكبر لبناء الشيخ محمد (فتحا) بن أبي بكر الدلاني، (ت.1082 /1671) بعد أن عاش ما يزيد عن ثمانين سنة. محمد حجى، الزاوية الدلانية، ص.149.

وادي ملوية [كيف جرى] (260) والريف وقبائل صنهاجة والأخماس وغمارة وتطوان وقصر مصمودة (261) و [البصرة] (262) وقصر كتامة وقبائلهم (كذا) وبلاد ورغة وتازة ومكناسة الزيتون وبني يازغة وما يليها (263) من الجبال. ولم يبق بيد (264) الشرفاء السعديين إلا مراكش (ص.12) وحوز ها (265)، ولما ملك السيد محمد الحاج (266) فاسا، ترك أو لاد الشرفاء السعديين بدار الملك بفاس الجديد [في] (267) سكناهم بها، ولم يخرجهم منها. وكان يوقر هم ويحرمهم ويكرمهم بالعطاء الجزيل. فمكثوا بها إلى أن أخرجهم مولاي الرشيد وسكنها هو. وولى السيد محمد الحاج (268) على فاس القائد أحمد بن صالح بن عبد الرحمن الليريني (269) الأندلسي وولى

<sup>(260)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ. وتعني فيما يبدو: على امتداد مجراه.

<sup>(261) -</sup> ح ومصر مصمودة.

<sup>(262) -</sup> سقطت من ا

<sup>(263) -</sup> ك وح وقبائلها.

<sup>(264) -</sup> ب و ح بيد بقية.

<sup>(265)</sup> ـ أ ـ وأحواز ها.

<sup>(266) -</sup> ك وح الحاجي.

<sup>(267) -</sup> الزيادة من عندنا، ودونها ينقلب المعنى إلى عكس ما ذهب إليه المؤلف.

<sup>(268) -</sup> ك وح الحاجي.

<sup>(269) -</sup> ب المريني - أشار محمد حجي في الزاوية الدلانية، ص. 208 إلى ما يخالف هذا. فقد ولى محمد الحاج على فام القائد أبا بكر التملي الذي كان يرأس عبد الكريم الليريني قائد عدوة الأتدلس وابن الصغير قائد عدوة القرويين. وقد هلك الليريني المذكور بمبب دعوته المحمد بن الشريف صاحب سجلماسة. أما أحمد بن صالح الليريني هذا، فهو من أفراد عائلته، وترأس بدوره عدوة الاندلس في عهد محمد بن محمد الحاج الدلاني. انظر الهامش 316.

القضاء بها [الشريف] (270) الفقيه أبا عبد الله المري التلمساني (271) فلما قلده القضاء، جاءه المهاجرون (272)، وقالوا له يا سيدي إن الشرفاء السعديين الذين منعونا من العمارة [بقيسارية فاس والأسواق والحرف الرفيعة بها] (273) خرج الملك من أيديهم، وهو الآن بأيدي العوام ونحن أفتوا (كذا) لنا الفقهاء باباحة ذلك. والآن خذ [هذه الهدية لك وانزل لنا (كذا) مع هؤلاء الفقهاء] (274) وهذه هدية للأمير سيدي محمد الحاج (275) ابعثها له، واستأذنه باباحة ذلك لنا، وإنجعل] (276) لك ولم خراج (277) في كل سنة. فأفتى لهم بذلك، وبعث بالهدية إلى سيدي محمد الحاج (278) ومعها كتاب يطلب منه أن وبعث بالهدية إلى سيدي محمد الحاج (278) ومعها كتاب يطلب منه أن المذكور، وكان والده [سيدي محمد بن أبي بكر الدلاني] (279) أخبره بشأن المهاجرين في تلك النازلة من أولها إلى آخرها، وبمن أفتى

<sup>(270)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من ك.

<sup>(271) -</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي القاسم ابن سودة، (ت. 1076 / 1665). محمد حجي، الزاوية الدلانية، ص. 96.

<sup>(272)</sup> ـ أ ـ جاء المهاجرون إليه.

<sup>(273)</sup> ـ أ ـ بفاس ومن الحرف الرفيعة.

<sup>(274)</sup> ـ مقطما بين المعقوفين من أ ـ ح: وأفزلنا، والصواب ما أثبت على أن يفهم في معناه العامي.

<sup>(275) -</sup> ح - الحاجي.

<sup>(276) -</sup> سقط من أ

<sup>(277) -</sup> ب.ح.ك : خرج.

<sup>(278) -</sup> ح - الحاجي.

<sup>(279)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ ك ـ سيدي أبو بكر.

بالمنع، وبمن أفتى بالجواز. وبما تخلل ذلك من الأحكام. [وكان أشهر العلم لوالده محمد بن أبي بكر الدلائي المذكور حيث (280) كان مقيما بفاس يقرأ (ص. 13) على القصار] (281). فكتب إلى المري يخبره بخبره في النازلة (كذا) (282)، ومع ذلك يقول له الصواب هو ما حكم به عبد الله بن [باب] (283) الشيخ المأمون وغيره [قبله] (284) من المنع مما (285) أر ادوا، سدا للذريعة، حيث تكرر منهم ذلك ولم يؤتمنوا، وإنما [قصدهم التوصل إلى أموال المسلمين ليأخذوها بانواع الحيل] (286) [من الغش والخديعة والمكر والخيانة ويفسدون (287) البياعات، والمعاملات الربوية وشبهها. ولا يؤذن لهم في شيء (288) من ذلك] (289) وكتب لقائده أحمد بن صالح

<sup>(280) -</sup> أ - حين.

<sup>(281) -</sup> هكذا في كل النسخ وفي العبارة اضطراب يخل بالمعنى.

<sup>(282)</sup> ـ هكذا في كل النسخ.

<sup>(283)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(284)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(285) -</sup> أ - ممن.

<sup>(286) -</sup> ك - واتفقت باقي النسخ على:[وإنما يخرجون على ذلك توطية للحوق أموال...]وهو كلام

<sup>(287) -</sup> ك : ينسدوا.

<sup>(288) -</sup> ح: س.

<sup>(289)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

الليريني (290) المذكور يعلمه بما كتب إليه (291) في شانه وبما أراد المري و المهاجرون [وأنه نهاه على استباحة (كذا) ذلك لهم. ومع ذلك أمره ألا يترك المري يفعل ما أراد هو والمهاجرون (كذا)] (292) فجمع القائد أحمد [بن صالح الليريني] (293) أعيان أهل فاس، وقرأ عليهم كتاب الأمير وأعلمهم بالخبر. فساروا (294) إلى المري ووبخوه عليهم كتاب الأمير وأعلمهم بالخبر. فساروا (294) إلى المري ووبخوه وشتموه ومنعوه من القضاء [أياما] (295). ولولا خوفهم من السيد محمد الحاج (296) لقتلوه ونهبوا داره، لأجل ما كان بين الفريقين من البغضاء القديمة [الشديدة] (297). وإنما تركوا ذلك خوفا من الأمير، ورجع [المري] (298) إلى القيضاء ولم يتوصيل المهاجرون ليما (298) أرادوا من اعتمار سوق القيسارية، ومكثوا ممنوعين لمناء المناع أن كان من أمر هم ما كان حسبما سنذكره بعد إن شاء

<sup>(290)</sup> ـ ب المريني.

<sup>(291) -</sup> ك وح: له.

<sup>(292) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ

<sup>(293) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ

<sup>(294)</sup> ـ فصاروا في بقية النسخ، والتصويب من ك.

<sup>(295)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(296) -</sup> ك وح الحاجي.

<sup>(297) -</sup> سقط من أ

<sup>(298) -</sup> زيادة من أ.

<sup>(299)</sup> ـ أ ـ بما.

<sup>(300)</sup> ـ سقطت من أ.

الله. ثم أنهم استغاثوا بالفقيه سيدي محمد [بن أحمد] ميارة (301)، وشكوا له أمرهم. فانتصر لذلك وألف فيه تأليفا سماه" نصيحة المغترين وكفاية المضطرين (302) بالتفرقة بين المسلمين، بما لم ينزله رب العالمين، ولا أخبر به الصادق الأمين، ولا ثبت عن الخلفاء المهتدين" من (303) نحو أربعة (304) كر أريس رباعية، جمع الخلفاء المهتدين" من قال بالإباحة وأسقط فتاوى من قال بالمنع، وهم الأكثر عددا وعدالة وعدة. وقال بالمنع اثنان وخمسون من أئمة المغرب المشهورين بالدراية والعلم والورع والزهد والمحافظة على دين الله [تعالى] (305) ثم اتبع تلك الأجوبة بما ظهر له بحسب رأيه من الأخذ والقياس. وذلك الأخذ أكثره (306) خطأ، والقياس غير محكم. وبقي الأمر على ما كان عليه من المنع، إلى أن غلب السلطان ومولاي] (308) الرشيد الحسني السجلماسي على المغرب وملك (308) مدينة فاس، ودانت له الناس وتمهد له الملك، فتشكا (309)

<sup>(301)</sup> ـ منقط ما بين المعقوفين من أ. محمد بن أحمد ميارة الفقيه المحدث (ت. 1072 / 1662) محمد حجى، الحركة الفكرية، ص. 371.

<sup>(302) -</sup> أ - فيمن زعم التفرقة. ب - بالتحريف.

<sup>(303)</sup> ـ ك ـ في.

<sup>(304) -</sup> ا - ح اربع.

<sup>(305)</sup> ـ ب ك ح و الرعاية وما بين المعقوفين زيادة في أ.

<sup>(306) -</sup> ا - كثيره.

<sup>(307)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من ح.

<sup>(308) -</sup> أ - وولمي .

<sup>(309) -</sup> أ - شكى.

<sup>(310) -</sup> زيادة في أوب.

المهاجرون واستغاثوا (311) به [على منعهم من الأسواق] (312) فسأل عن النازلة وأصلها فأخبره (313) فقهاء الوقت بما سلف من أمرهم. فأذن لهم في تعمير الأسواق بسبب توسط قائده ابن الأحول، وهو من المهاجرين، كان مو لانا الرشيد استعمله (314) على فاس حيث (315) قتل ابسن صالح الليريني (316) واستعمل على الرماة على الشامي (317) الأندلسي فتوسط [لهم] (318) ابن الأحول وأعانته المرأة فاطمة بنت أغرام (319) كانوا أهدوا لها ثيابا (320) رفيعة من ديباج وعددا من الجواهر (321) ما يساوي ثلاثة آلاف (322) دينار. فتوسطت

<sup>(311) -</sup> ب وح: واستقاموا.

<sup>(312) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(313)</sup> ـ ب فأخبروه.

<sup>(314) -</sup> أ - كان استعمله مو لاي ...

<sup>(315) -</sup> حيث ظرف مكان بمنزلة حين من الزمان. مختار الصحاح للرازي، ص. 164.

<sup>(316) -</sup> ب - المريني. أحمد بن صالح الليريني هو رئيس عدوة الأندلس شارك إلى جانب صهره القائد الدلاني محمد الدريدي في اغتيال الأمير محمد الدلاني 1070 / 1659 والاستقلال بفاس لمدة ثلاث سنوات، عاد على إثرها أحمد بن صالح لرناسة عدوة الأندلس وموالاة الدلانيين إلى أن قتله المولى الرشيد في 1076 / 1666. محمد حجي الزلوية...، ص. 229، وبحاشية أ - طرة تقيد بذلك "قتله وباع عقاره ولم يترك له شينا لأنه كان من رؤساء أهل الفتنة صعلوكا مريدا".

<sup>(317)</sup> ـ ب ك ح واستقضى الأندلسي.

<sup>(318)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(319)</sup> ـ ك أعراض ـ ب أعرام.

<sup>(320) -</sup> أ - أهدوها له مع ثياب ا

<sup>(321) -</sup> أ - وعدد من جواهر.

<sup>(322) -</sup> ك وح الف.

لهم في ذلك. وبسبب كلامها [فيهم] (323)، اعتمد السلطان على قوة [قول] (324) من قال بالإباحة وأذن لهم فعمروا في الأسواق [ودخلوا اللي الحرف والصنائع] (325) وظهر منهم [على عادتهم] (326) الغش ونحوه (327). ولم يقدر أحد أن (ص.15) يشتكي بهم ويبلغ خبرهم إلى السلطان [المولى الرشيد] (328) خوف امن ابن الأحول وبنت أغرام (329) [حيث كانوا] (330) يصلونها (331) بالهدايا والتحف و [العطايا] (332). ثم جاء عيد الأضحى فجلب عرب (333) أنجاد الغنم [ليباع] (334)، فباع أحدهم (335) غنما له وجمع ثمنها وقدره مانتا مثقال [تثنان وما ينيف عليها] (336) فقصد القيسارية لينظر عند من يؤمنها

<sup>(323)</sup> ـ سقطت من ا

<sup>(324) -</sup> زيادة في أ.

<sup>(325)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(326) -</sup> زيادة في ا.

<sup>(327) -</sup> ك وح. والخدائع.

<sup>(328) -</sup> سقط من ا.

<sup>(329)</sup> ـ ك وح أعراض ب أعرام.

<sup>(330)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(331) -</sup> أ - يصلون اليها.

<sup>(332)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(333)</sup> ـ أ ـ أعرك.

<sup>(334) -</sup> زيادة في أ

<sup>(335) -</sup> أ - ولحد منهم.

<sup>(336) -</sup> سقط ما بين المعقوفين من أ. ثنتان من عدد المؤنث أيضا بحنف الألف. ينظر مختار الصحاح، ص. 88.

حتى يفوت العيد، خوفا عليها من أن تسرق له فراى رجلا مسنا له وجه حسن وثياب حسنة [بيض وله لحية قد ملأت ما بين منكبيه قد صفاها الشيب، وبيده مصحف يتلوه، وله صوت حسن لا تقدر أن تمل من سماعه لحسن صوته وتلاوته] (337). فلما سمعه الأعرابي يقرأ القرآن، ورأى من حاله ما أعجبه، قال في نفسه لا أبدل (338) بهذا غيره، وعند [هذا] (399) أضع أمانتي. فطلب منه أن يضع عنده أمانته. فامتع أو لا ثم أنعم له بالقبول، وقبضها منه وانصرف أمانته. فامتع أو لا ثم أنعم له بالقبول، وقبضها منه أمانته (341) فأنكر إنز الها عنده، وامتع من ردها له. فخرج الأعرابي فورا وهو لا يدري أين يذهب و لا ما يصنع، وخرج على باب الجيسة (342) ليمر لبلده (343) مع طريق ولي الله سيدي عبد الله التاودي (344)، ودخل لروضته وتضرع عنده (كذا) وشكا إليه وبكى ساعة، ثم إنه غلب

<sup>(337) -</sup> أ - تصرف الناسخ فاختصر ما أثبتناه بين المعقوفين والتصحيح من باقي النسخ.

<sup>(338) -</sup> ك وح : نبدل.

<sup>(339)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(340) -</sup> زيادة في أوب.

<sup>(341) -</sup> أ - الأمانة.

<sup>(342) -</sup> أ ـ عجيسة.

<sup>(343) -</sup> ا - لبلاده.

<sup>(344) -</sup> في سلوة الأنفاس،ج.3 ،ص.110، ترجمة أبي عبد الله محمد بن يعلى التاودي، ت.580هـ/1184 م ودفن أيضا خارج باب الجيسة بغاس. فلربما تعلق الأمر بشخص واحد. أنظر ما يلي: المهامش 348.

عليه النوم، فنام عنده، وذلك وقت القيلولة. ثم إن مو لانا الرشيد (345) كان نائما بداره بفاس الجديد في تلك الساعة، فوقف عليه الشيخ سيدي عبد الله التاودي [نفع الله ببركاته] (346) وقال له إمض (347) إلى روضة أبي (348) عبد الله التاودي، فإنك تجد أعر ابيا (348) نائما، فاسئله عن حاله، فإنه بكل (ص. 16) ما يخبرك [به] (350) صادق، فقام مو لانا الرشيد (351) من نومه وهو متحقق الرؤيا (352)، وبما قال له الشيخ [سيدي] (353) عبد الله التاودي فوجد الأعر ابي نائما كما رأى في نومه (356) فأيقظه (355) بهون، وسأله عن حاله فاخبره في نومه (356) بما وقع له مع خاننه، فقال له أنا الرشيد بعثني إليك هذا الخائن [الأعرابي] (358) بما وقع له مع خاننه، فقال له أنا الرشيد بعثني اليك هذا الخائن الشيخ لأرد [لك أمانتك] (357). والأن تسير معي إلى هذا الخائن لترينيه، فركب الأعرابي فرسا [أتى به الرشيد معه] (358) وساروا

<sup>(345)</sup> ـ ١ ـ مولاي رشيد.

<sup>(346) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(347) -</sup> أ يمر.

<sup>(348) -</sup> ك - ابى محمد.

<sup>(349) -</sup> ١ - غريبا.

<sup>(350) -</sup> سقط من ا

<sup>(351) -</sup> أ - مولاي.

<sup>(352) -</sup> ب وح بالرؤية.

<sup>(353)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(354) -</sup> ب ك ح - أخبر ه في المنام.

ر (355) ـ او ب : ايقضه.

<sup>(356)</sup> ـ سقطت من ا

<sup>(357) -</sup> أ - لأرد عليك مناعك.

<sup>(358)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

معا ودخلوا على باب الجيسة (369) إلى أن وصلوا إلى القيسارية ووقف الأعرابي ومو لاي الرشيد على باب حانوت من خانه (360) واخبره بحاله [مع غدره] (361) والناس يسمعون القضية، ثم سأله مو لانا (362) الرشيد عن صفة الأمانة وعددها [ وما هي فأخبره] (363)، وسأل رب الحانوت عن ذلك فأنكر، بمحضر الناس، فأمر مو لانا الرشيد أمين (364) السوق أن يصعد إلى الحانوت ويفتشها، والناس ينظرون، فوجد الأمانة بعينها مدفونة في التراب فأخرجها إلى مسولانا الرشيد (365)، وشاهدها الساس ووجد (366) الصفة والسعد (366)، وشاهدها السناس ووجد (366) الصفة والمعدد (166) كما ذكر الأعربي. فأعطاه أمانته وزوده، وأعطاه الفرس الراكب عليه، وصرفه إلى بلده مكرما، وقبض الأمين [على] (368) الخائن (369) وطاف به (370) في أسواق

<sup>(359)</sup> ـ أ ـ وذهب مع الرشيد.

<sup>(360) -</sup> أ - الخاتن.

<sup>(361)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(362) -</sup> أ - مولاي.

<sup>(363) -</sup> سقط ما بين المعتوفين من أ

<sup>(364)-</sup>١-رب

<sup>(365)-</sup> ا-مولاي رشيد.

<sup>(366) -</sup> أ - ووجدوا.

<sup>(367)</sup> ـ ب ك ح. العدة.

<sup>(368) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(369) -</sup> أ - الخوان.

<sup>(370)</sup> ـ ب وطوفه.

المدينة و أغرمه ألف مثقال و أطلقه (371). ثم شكا الناس حينئذ إلى (372) السلطان بما يجدون من المهاجرين من الغش و الخديعة والمكرو الخيانة] (373) و المعاملات الربوية (374) و أنهم (ص.17) لا يؤتمنون وذلك دأبهم (375) منذ زمان، فاستشار القاضي في ذلك، فخاف القاضي من بنت أغرام (376) المعترضة عليهم وأشار [على] (377) مو لاي الرشيد بأن يتركهم على حالهم بأن يعتمروا في الأسواق [والحرف] (378)، لكن يجعلون [على حوانيتهم] (378) علامة يمتازون بها ليكون المشتري منهم على حدر وبصيرة [ولا يكون لهم الغش والخديعة] (380).

<sup>(371)</sup> ـ ك وح ومرحه.

<sup>(372) -</sup> ك وح - على.

<sup>(373)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(37&</sup>lt;u>4</u>) ـ أ ـ ومعاملة الربي.

<sup>(375) -</sup> ك وح بان منهم.

<sup>(376)</sup> ـ ك وح : أعراض ـ ب أعرام.

<sup>(377) -</sup> زيادة في أ.

<sup>(378)</sup> ـ زيادة في ك وح.

<sup>(379) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(380) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(381) -</sup> زيادة في أ وب.

<sup>(382) -</sup> زيادة في ك وح.

[على] (188) أن يجعلوا لهم "كلخة" (188) من ذراع يحملون [بها] (188) "غلاق" الحانوت، ويكون ذلك علامة لهم [بحيث لا يرتفع غلاق المهاجرين على غلاق غير المهاجرين] (188) فأمر بذلك مولانا المهاجرين على غلاق غير المهاجرين] فأمر بذلك مولانا الرشيد. فامتثل الناس أمره، وتركهم معتمرين في الأسواق وكانت عند أهل القيسارية عادة [وعرف] (188)، وهي أن من أراد أن يشتري سلعة يتفق (1888) مع البانع على (1889) قدر ما يعطيه من الربح [وما اشتراه بها (كذا) معلوم] (1900) ولا يكذب عليه. ومن كذب أخرجوه من السوق. فكان يسهل الشراء على الحاضر والبادي. فلما عمر المهاجرون في الأسواق، وصاروا يشترون السلعة بالسلعة أوبدين المهاجرون في ويذكرون ذلك للمشتري، إلى غير ذلك من أنواع المي أجل (195)

<sup>(383) -</sup> سقطت من ك وح.

R. Dozy, Supplément aux dictionnaires : للطحة: مناق النبات المعروف بالكلخ. لنظر: arabes Vol.2, p. 490.

<sup>(385)</sup> ـ زيادة في ك وح.

<sup>(386)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ وب. غلاق الحانوت: باب لفقي للحوانيت في المدن القديمة، وقد يكون من دفتين، عليا وسفلي..

<sup>(387)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(388)</sup> ـ ب ـ فليتفق ـ ك فيتفق.

<sup>(389) -</sup> أ - في.

<sup>(390)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ. والمعنى كما نبهنا إليه مضطرب، ولعله يريد " وما الشتر اها ( السلعة ) به معلوم".

<sup>(391)</sup> ـ يقصد أنها بيوع غير جائزة، نظر ابن رشد: بداية المجتهد، ج.2 طبعة 1417هـ / 1986، ص. 131 - 151.

الخدائع (392)، اختل على الناس النظام في البيع والابتياع، والأحكام بما لا يسعه هذا التقييد. والأمين الخائن (كذا) المذكور الذي خان الأعرابي هو (393) جد أو لاد بناني الساكنين الآن بفران كويشة الأعرابي هو (393) جد أو لاد بناني الساكنين الآن بفران كويشة [بازاء قنطرة بروس] (394) ومن ذلك الوقت انتصبوا (395) لخدمة الولي المذكور سيدي عبد الله التاودي. ولهؤ لاء المهاجرين في الدين أخبار كثيرة وحكايات مشهورة، منها أن ابن زاكور كان رجلا مسنا، حسن الوجه (396)، له لحية بيضاء قد صفاها (397) الشيب، [قد] (398) ملأت ما بين منكبيه. [وثياب عليه بيض] (398)، إذا رأيته لا تعدل به (كذا) (ص.18) غيره، ملازما (400) للصلاة (401) بالقرويين في أوقاتها، لا يفوته وقت من الأوقات، وكان له عكاز يتكئ (402)

<sup>(392) -</sup> أ - الخدع.

<sup>(393) -</sup> ب ـ ك ـ ح [ بناني ] والثبتنا ما في أ. حيث الغي التكرار.

<sup>(394)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ وقنطرة بروس توجد قريبا من الطالعة الكبرى ما بين العطارين والشرابليين.

<sup>(395)</sup> ـ ك وح ـ انتسبوا.

<sup>(396)</sup> ـ الجسم، في باقي النسخ.

<sup>(397) -</sup> أوح صفها.

<sup>(398)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(399) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(400) .</sup> أب ح ملازم والتصويب من ك.

<sup>(401) -</sup> أ - للصلوات الخمس.

<sup>(402)</sup> ـ ب ك ح ـ يتوكأ.

عليه في المشي في الطريق إلى المسجد [وغيره] (403) وبرأسه من جهة قبضة اليد خيزرانة (كذا) (404) [كبرى] (405) مجوفة وبرأسها نقبة صغيرة جدا، إذا أمسك العكاز بيده (406)، جعل إبهامه عليها ويمسك بالأربعة أصابع الأخرى على العمود (407) (408) ويملأ جوفها (409) في كل وقت بالنجاسة، ويأتي لمسجد القرويين للصلاة به (410) فإذا وصل باب المسجد قلب العكاز، وقبضه من أعلاه من الجهة التي بها الحربة مظهر ا(411) بذلك التخوف (412) على حصر المسجد من التلوث ليلا يصيبها (413) [ما يلصق] (414) بالحربة من تعراب الطرق. وهذا منه تورع (415) يسظهره (416) للسناس،

<sup>(403) -</sup> زيادة في ب وح.

<sup>(404)</sup> ـ هكذا في لك وح وتعني السكان. مختار الصحاح، ص. 174 ـ أ وب خزران والصواب خيزران وهو شجر.

<sup>(405)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(406) -</sup> أوب بين يديه.

<sup>(407)</sup> ـ ب على المعهود.

<sup>(408)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(409) -</sup> ١ - جوفه.

<sup>(410) -</sup> أ - للصلوات.

<sup>(411)-</sup>أ-فظهر.

<sup>(412) -</sup> أ - التحفظ.

<sup>(413) -</sup> أب ح يصبيهم.

<sup>(414)</sup> ـ مقطما بين المعقوفين من ك وح.

<sup>(415) -</sup> أ - تورعا.

<sup>(416) -</sup> أ - يظهر للناس.

وتنزل (417) النجاسة التي في جوف الخيزرانة (كذا)، فكان يصنع ذلك لتقطر منها النجاسة على الحصر لتتنجس (418) بحيث لا تصح صدلاة المسلمين. فلما أراد الله افتضاحه (419) بفعله ذلك كان صبي صغير جالسا بإزاء سارية، فرأى ما يقطر من الخيزرانة (كذا) (420) على حصر المسجد، فأخبر الناس بذلك، فقلبوا (كذا) القطرات فوجدوها من النجاسة، فجاءوا إلى عكاز (421) ابن زاكور وقلبوا (كذا) الخيزرانة (كذا) فوجدوا فيها ثقبة صغيرة وجوفها فيه أثر (كذا) الخيزرانة (كذا) فوجدوا فيها ثقبة صغيرة وجوفها فيه أثر النجاسة التي تقطر فقبضوا عليه (423) وطوفوه (424) في الأسواق من (كذا) مدينة فاس ومنعوه من الدخول إلى المساجد. وكان ابن زاكور هذا إذا مر بالطرق (425) يقبلون يديه (426)، ويقولون له وساحب الأوقات (ص.19) يطلبون منه الدعاء [لهم] (426) عند

<sup>(417) -</sup> أوب - وتهبط.

<sup>(418)</sup> ـ لينتجسوا في بقية النسخ، وما أثبتناه من ك.

<sup>(419) -</sup> أ - إفضاحه.

<sup>(420)</sup> ـ أ ـ العكازة.

<sup>(421) -</sup> ك وح عصسي.

<sup>(422)</sup> ـ ب وقلبوه فوجدوا بالخزرانة.

<sup>(423) -</sup> ك وح فقبضوه.

<sup>(424)</sup> ـ ك و ح أطافوه.

<sup>(425)</sup> ـ أ ـ بالطريق.

<sup>(426) -</sup> أ - يده.

<sup>(427)</sup> ـ سقط من ا.

الفجر (428)، وعند النتفل وإدبار الصلوات لمواظبته على ذلك، بحيث لا يتركه مرة واحدة منذ سنين متطاولة (كذا). ومنها [أن] (429) ابنتطاري" من أقدم المهاجرين إسلاما (430) كان يحترف خراز الجديد في حانوته وحده. وبلغته (431) في غاية الحسن والصنعة وعدم الغش موصوفا بذلك] (432) وهو مسن قد عمر كثير ا(433) ولا يعرف عند أهل حرفة الخرازة أقدم منه في صناعتها، والناس يقصدون [الشراء منه] (434) لعدم غشه فيها وحسن صنعته وقناعته في الثمن. ولا تجد عنده بلغة قط، إلا مسبقا عليها يرجوها صاحبها من أهل المروءة [وغيرهم] (435) لكن عادته إذا أراد أن يفصل من أهل المروءة [وغيرهم] (435) لكن عادته إذا أراد أن يفصل وحده ويعطي ما يفصل لصناعه في حانوت أخرى يخرزونه، ولا

<sup>(428) -</sup> أ - وقت صلاة الفجر

<sup>(429)</sup> ـ زيادة في أوب.

<sup>(430) -</sup> أوب أسلاقا

<sup>(431) -</sup> البلغة نوع من الأحذية مصنوع من الجلد يغلف القدم باستثناء الكعب. تتألف من تبطين من جلد البقر معلمة المغرب، ج. 4 ، ص. 1337.

<sup>(432)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(433)</sup> ـ أ ـ عمر من الأيام كثيرا.

<sup>(434) -</sup> أ ـ يقصدون بلغته وما بين المعقوفين زيادة من ب ك ح.

<sup>(435)</sup> ـ سقطت من ا.

<sup>(436) -</sup> الزيادة من عندي.

<sup>(437)</sup> ـ أ ـ يرسل.

<sup>(438)</sup> ـ كانت أبو لب الخرازين ببعض المدن مشكلة من غلاقين، وهما دفتان أفقيتان عليا وسفلي.

يخدم معه إلا المهاجرون وكان الناس يمرضون بارجلهم ولا يعرفون [ما] (439) سبب ذلك. ثم إن أحدا من الناس أعطى بلغة (440) بالية لخراز البالي ففتق (441) نعالها (442) فرأى بين الفراشة و [النعل] (443) قطعة (444) كاغد [صغيرة] (445) على قدر الفلس، فجذبها ظنا منه أنها "موزونة "(446) فوجد مكتوبا فيها بخط رقيق لا إلاه إلا الله محمد رسول الله، فذهب بالبلغة والرقعة إلى الشيخ القصار، وكان هو الإمام يومنذ بالقرويين، فقال له أكتم هذا الأمر، وانتني بصاحب البلغة، فجاء به وسأله عند من (447) اشتريت (448) البلغة، فقال له يا سيدي اشتريتها بالية، فقال له اكتم هذا [الأمر] (449). ثم

<sup>(439)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(440)</sup> ـ ك رح ـ بلغته.

<sup>(441) -</sup> ب - فقتح.

<sup>(442) -</sup> ب قبالها -ك وح نبالها.

<sup>(443)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(444) -</sup> ك وح - رقعة.

<sup>(445) -</sup> زيادة في أوك.

<sup>(446) -</sup> الموزونة: درهم ينقص وزنه عن الوزن الشرعي إلى غاية 1766م. ثم اصبح يطلق على ربع الدرهم الشرعي بعد ذلك. عمر أفا: النقود المغربية في القرن الثامن عشر، الرباط، 1993، ص. 54.

<sup>(447) -</sup> أوب: من عند من ؟ وهي من صبيغ العامية.

<sup>(448) -</sup> ا - اشترى

<sup>(449) -</sup> زيادة في أ

أرسل إلى (ص.20) أمين الخرازين وسأله عمل من هذا؟ (600) فاخبره أنه (451) شغل بنتطاري، فقال له القصار إن أهل المروءة والدين لا يلبسون إلا بلغته لعدم غشه فيها وحسن صناعته. ولهذا يمرضون بأرجلهم (452). ولعله هو الذي يكتب هذه الأسماء (453) [العظيمة] (454) ويجعلها في فراشة البلغة (455) فيمرض الناس بسببها. والآن اكتم (456) هذا الأمر حتى تبعث له رجالا ممن تقبل شهادتهم يشترون منه [هذه] (457) البلاغي الآن ونفتشها (458) فوجدوا فبعثوا إليه رجالا فاشتروا منه البلاغي وفتشوا إحداها (450) فوجدوا ذلك فيها [ فجمع الناس وفتشوا البلاغي التي اشتروها منه] (460) فوجدوا ذلك فيها فأخبروا بذلك مولانا محمد [بن] (461) باب الشيخ

<sup>(450)</sup> ـ ب ك ح ـ عمل من هو هذا.

<sup>(451)</sup> ـ أ ـ فقال له.

<sup>(452) -</sup> ك وح : وبها يمرضون بارجلهم.

<sup>(453)-</sup> أو ب ـ الأشياء.

<sup>(454) -</sup> الزيادة من ك.

<sup>(455)</sup> ـ أ في البلاغي.

<sup>(456)</sup> ـ ا ـ اكتب.

<sup>(457)</sup> ـ سقطت من ا.

<sup>(458) -</sup> اب ح ونفتشهم.

<sup>(459) -</sup> أواحدة. ب لحدها.

<sup>(460)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ بسبب تصرف الناسخ في النص على ما يبدو.

<sup>(461)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ ـ واتفقت عليه بقية النسخ.

المامون حيث كان خليفة عن والده [أبي العباس المنصور] (462). فبعث إليه من قبض عليه، وأتوه بما وجدوا عنده من البلاغي مخروزة وغير مخروزة (463). فوجدوها كلها مكتوبة [يكتب في الفراشة وفي النعل من جهة الفراشة] (464) لا إله إلا الله محمد رسول الله [وفي بعضها يكتب في قطعة من كاغد صغيرة على قدر "الموزونة" بخط رقيق كذا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجعلها بين النعل والفراشة] (465) فأمر مولاي (466) محمد (467) باب الشيخ المامون بإحراقه، فأحرقوه بقوالبه وما عنده من الماعون (468)، ومن هذا المعنى أمور كثيرة (469) [تركتها لطولها] (470) [يعني مما كان المهاجرون يفعلونه، ومنه ما ظهر ومنه مالا،عفا الله عنا وعنهم] (471).

<sup>(462)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ. والظاهر أن في الجملة النباسا لأن الأمر لا يتعلق بمحمد بن باب الشيخ المأمون المعروف بزغودة والمتوفى سنة 1037 / 1628 وإنما بوالده محمد الشيخ المأمون (ت. 1022هـ)، خليفة أحمد المنصور بفاس حسيما يوضحه السياق.

<sup>(463)</sup> ـ أ ـ مخروزين. ب ـ مخروزا وغير مخروز. ح ـ مخروزين وغير مخروزين.

<sup>(464) -</sup> أ ـ اختصر الناسخ الكلام والزيادة من باقي النسخ.

<sup>(465)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(466) -</sup> ك وح مولاتا.

<sup>(467)</sup> ـ ب : محمد بن باب الشيخ لنظر التعليق رقم 462.

<sup>(468)</sup> ـ بك ح : وماعونه.

<sup>(469)</sup> ـ أ ـ ب. من هذا المعنى كثير والتصويب من ك وح.

<sup>(470)</sup> ـ سقطت من أ. ب ـ تركته لطوله.

<sup>(471)</sup> ـ زيادة في أ ، وهي من الناسخ فيما يظهر.

ولنرجع إلى تمام اعتمار المهاجرين بالأسواق والحرف، فإن مو لانا الرشيد (472) أقرهم على ما كانوا عليه قبل قضية بناني المذكور [قبل] (473) سنة خمس وسبعين والف (474) [رحمه الله] (475) وولي أخاه (كذا) مو لاي إسماعيل رحمه الله (476) (476)، فأراد أهل فياس القيام [على المهاجرين وإخراجهم من أسواقهم بفاس] (478)، فأحضر المهاجرون بين يدي السلطان [كتابا ألفه وجمعه سيدي محمد بن أحمد ميارة (ص. 21) [وهو] (479) منهم] (480) ذكر فيه أجوبة من قال بالإباحة (481)، وترك أجوبة من قال بالمنع، فلما وقف السلطان على الكتاب المذكور، أقرهم على ما أقرهم عليه أخوه مو لانا (482) الرشيد، على شرط ألا (483) تسقط العلامة، وهي حمل مو لانا (482) الرشيد، على شرط ألا (483) تسقط العلامة، وهي حمل

<sup>(472) -</sup> أ - مولاي الرشيد.

<sup>(473)</sup> ـ سقطت من ا

<sup>(474)</sup> ـ توفي المولى الرشيد بمراكش منة اثنتين وثمانين وألف ( 1082هـ / 1672م ).

<sup>(475) -</sup> زيادة في ح.

<sup>(476) -</sup> زيادة في ب.

<sup>(477)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من ك وح.

<sup>(478)</sup> ـ سقط ما بين المعقوفين من أ.

<sup>(479) -</sup> الزيادة من عندي.

<sup>(480) -</sup> أ - حصل اضطراب في المعنى والتصويب من بقية النسخ.

<sup>(481) -</sup> بك ح بالجواز.

<sup>(482) -</sup> أ - مولاي.

<sup>(483) -</sup> اك - أن لا.

"الغلق" "بالكلفة"، من ذراع، لتكون علامة على جنسهم يتميزون بها، ليكون المشتري [منهم] (484) على بصيرة [وحذر] (485) من الغش، حين يرى [العلامة المحمول بها "غلاق" الحانوت حيث لا يؤتمنون من الغش] (486) ومن وجد [عنده] (487) غش أو [خديعة أو مكر أو معاملة ربى منهم ومن غيرهم] (488) يخرج (489) من السوق أو من الحرفة] (490) كما جرى به العمل عند علماء فاس وفقهائها (491). ولما وقف على الكتاب الذي ألفه [سيدي محمد] (492) ميارة، الشيخ الإمام [العلامة] (493) السولي الصالح أبو عبد الله سيدي محمد بن شيخ الشيوخ، الحافظ المحدث سيدي عبد القادر بن على بن يوسف الفاسي [المالقي الاندلسي] (494) الفهري

<sup>(484)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(485)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(486) -</sup> في أ اختصار وتصرف، والزيادة اتفقت عليها باقي النسخ.

<sup>(487)</sup> ـ ب ك ح: به شيء من.

<sup>(488)</sup> ـ أ ـ اختصر ما بين المعقوفين في عبارة: أو نحو ذلك.

<sup>(489) -</sup> أخرج.

<sup>(490)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(491)</sup> ـ أ ـ عند فقهاء فاس.

<sup>(492)</sup> ـ سقط من أ

<sup>(493) -</sup> سقط من أ.

<sup>(494)</sup> ـ سقط من أ.

[القرشي] (495)، وتأمله ورأى إسقاط من قال بالمنع، وذكر قول] (496) من قال بالجواز. ثم اتبع ذلك بقياسات غير محكمة، وتعصب لذلك غاية التعصب؛ خاف أن يتوهم من يقف عليه، أن الصواب هو عدم المنع (497) [وأن المنع لهم] (498) من ذلك هو محض ظلم وتعصب، مع أن من قال بالمنع أكثر عددا [وعدالة] (499) وأثبت حجة وقياسا. فرأى أن الواجب عليه أن يجمعه في كتاب مستقل [مثل ما فعل سيدي محمد ميارة، فجمعه وصدر بأجوبة من قال بالمنع وهم (كذا) اثنان وخمسون جوابا] (500) لأئمة المغرب المشهورين بالدراية [والولاية] (501) والزهد والورع والحفظ [للدين والرعاية] (503). ثم اتبعه [بمسائل أتى فيها] (503) بشواهد وقياسات ماخوذة من الكتاب والسنة وأقوال [العلماء] (504) الأئمة [هي أوضح

<sup>(495)</sup> ـ سقط من أ. محمد بن عبد القادر بن علي الفاسي توفي ( 1116هـ / 1705م ). محمد بن الطيب القادر ي، النقاط الدرر، ص. 292.

<sup>(496)</sup> ـ زيادة في أ.

<sup>(497)</sup> ـ ب ك ح فينظر قول من قال بالجواز هو الصواب.

<sup>(498) -</sup> أ - وليعلم.

<sup>(499)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(500) -</sup> أ ـ اختصار أخل بوضوح المعنى، والزيادة اتفقت عليها بقية النسخ.

<sup>(501).</sup> عقطمن أ.

<sup>(502)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(503)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(504)</sup> ـ سقط من أ.

احكاما و اثبت دليلا عما (505) فعل سيدي محمد ميارة] (506) ثم أتي بخاتمة [الكتاب] (507) ذكر فيها قول من قال أنهم لا يمنعون، وهم كغيرهم من المسلمين. ومن ظهر عليه غش [أو خديعة أو مكر أو معاملة بربا] (507) يخرج من [حرفته] (508) وسوقه، كاننا معاملة بربا] (507) يخرج من [حرفته] (508) وسوقه، كاننا ليتميزوا بها، وكذلك لا يقبل قول من قال أنهم لا يلبسون العمامة (509) كسائر المسلمين، وأن يتميزوا بلبس ثياب، بل هم والمسلمون سواء في اللباس [وغيره] (510) إلا أن تلك العلامة في الأسواق تبقى عليهم حيث تكرر منهم الغش [والخديعة (511) والخيانة والمكر والربى] (512). [وتأليف سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي أحسن من تأليف سيدي محمد ميارة وأوضح منه بكثير وأثبت حجة وأوضح دليلاً (513) [يظهر ذلك بالتأمل] (514) ومكث المهاجرون

<sup>(505)</sup> ـ بك ح : كما.

<sup>(506)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(507)</sup> ـ سقط من ح

<sup>(507)</sup> مكرد . أ اختصر ما بين المعتوفين في : أو نحوه.

<sup>(508)</sup> ـ سقطت من أ.

<sup>(509) -</sup> العلامة في بقية النسخ والتصحيح من أ.

<sup>(510)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(511)</sup> ـ ك وح والخدانع.

<sup>(512) -</sup> أ - اختصر ما بين المعقوفين من بقية النسخ.

<sup>(513) -</sup> اختلت العبارة في أ ، فاثبتنا ما بين المعقوفين من بقية النسخ.

<sup>(514)</sup> ـ زيلاة في أ.

يحملون (515) "الغلاقات" ب "الكلفة" من ذراع إلى أن توفي السلطان مو لانا (516) إسماعيل [رحمه الله] (517) واختل النظام وماج (518) الناس من قلة الدين في الظلام وكثرت الفتن والشرور [والحروب والكروب] (519) واستولى على المدينة الجور والنهب (520) [وكثرة المظالم والمكوس والمغارم الثقيلة، وولي أمرها من ليس هو أهل لذلك وأخر التصدير عن مستحقه] (521) وصار فيها من له بال ومروءة ودين ونسب وجود وحسب، مع الدنيء الحقير [الخسيس اللنيم] (522) [المرتكب للكبائر] (523) الذي لا يدري (524) من هو، ولا من أين هو على حد السواء. فحينئذ أسقطوا حمل "الغلاقات بالكلخة" وحملوها (525) بالعصا كغيرهم، من غير منازع لهم في ذلك. وعلى

<sup>(515) -</sup> ب - يجعلون.

<sup>(516) -</sup> أ-مولاي.

<sup>(517) -</sup> زيادة في ك وح.

<sup>(518) -</sup> الى ح: راج والتصحيح من ب ومعناه اضطرب، مختار الصحاح، ص. 639.

<sup>(519)</sup> ـ سقط من ا.

<sup>(520) -</sup> أ - الظلم بينهم.

<sup>(521) -</sup> سقط من ا

<sup>(522)</sup> زيادة في ك.

<sup>(523)</sup> ـ سقط من ا

<sup>(524) -</sup> أ - يروي.

<sup>(525) -</sup> أوب: وحملوا.

تقدير إذا نازع [فيه] (526) [أحد] لم يصغوا إليه لا بكذا ولا بكذا ولا بكذا (528) ولا يوجد إلا من ينصرهم عليه، ويظاهرهم ليعلم أمره مثلهم (528). فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وحزبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

انتمى التقييد المبارك

<sup>(526)</sup> ـ سقط من أ.

<sup>(527) -</sup> زيادة في أ.

<sup>(528)</sup> ـ ب ك ح [ لم يجد من يصغي له ولا يحكم له بعدمه ] وقد رجحنا ما في. أ. لأنه أترب إلى روح وتر اكيب النص.

<sup>(529)</sup> ـ أ ـ ليعلموا لمره.

## فهارس كتاب قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين

- 1- فهرس الكتب
- 2 فمرس أعلام الأشخاص
  - 3 فهرس الأماكن
- 4 فمرس الطوائف والجماعات

## فمرس الكتب

الأنيس المطرب بروض القرطاس : 20-53

نصيحة المغترين وكفاية المضطرين : 9-14-20-23-77

## فهرس أعلام الأشخاص

f

أبو بكر التاملي (النملي) : 29–32–73

أبو بكر الدلائي : 72-74

أبو الحسن المريني : 25

أبو حسون الوطاسي : 31-64

أبو سعيد المريني : 16-67

ابن أبي زرع : 53

أبو عبد الله التاودي : 17-24

أحمد بن إبراهيم المكناسي: 13

أحمد بن صالح : 29-30-32-75-76-78

أحمد بن محمد البرتغالي : 13-16-22-26-31-63-64-65-67

أحمد المنصور الذهبي : 68-69-71-91

أحمد المنجور : 19-23-69-69

أحمد الوطاسي : أحمد بن محمد البرتغالي

ابن الأحول : 17-23-78 -79

إدريس (المولى) : 8-13-89-53-54-53

إسماعيل (المولى) : 9-33-99-96

ب

باب الشيخ : محمد الشيخ المامون

بناني : 85–92

بنتطاري : 88–90

2

ابن حرزهم (أبو الحسن) : 29

الحسين : 60-60-62-66-66-67

ر

الرشيد (المولى) : 17-23-28-29-31-73-77-78-

92-84-83-82-81 -79

ز

ابن ز اکور : 85–87

الزياني : 33

ش

ناويل: 26-60

ص

ابن الصغير : 32-73

き

عبد الحق المريني : 22-25-60-63-67-63

عبد الرحمن الفاسى : 33

عبد الرحمن المنجور : 16 -26-21-64-65-66-66

عبد الكريم الليريني : 29-32-73

عبد الله بن الشيخ المامون : 17-21-22-71-75

عبد الله التاودي : محمد بن يعلى التودي

عبد الملك بن الشيخ المامون : 72

عبد الواحد الونشريسي : 27-69

علال الشامي : 78

ف

فاطمة بنت أغرام : 78-79-83

ق

القصار : محمد بن قاسم القصار

ل

الليريني : 29

محمد (فتحا) بن أبي بكر الدلائي: 74-75

محمد الحاج (الدلائي) 28-23-23-31-30-31-74-74

محمد الحاجي (أبو عبد الله) : 31-73-74

محمد الحفيد بن علي الجوطي : 63

محمد بن أبي القاسم المري : 17-23-74-75-76

محمد بن أحمد ميارة : 9 -11-14-17-18-19-20-29

95-94-93-92-77-28 -27

محمد بن الشريف : 29-73

محمد بن عبد القادر الفاسي : 9-11-93-94-95

محمد بن قاسم القصار : 22-69-70-71-75-99-90

محمد بن محمد الحاج الدلائي : 29-73-78

محمد بن محمد بن أبي القاسم بن سودة: محمد بن أبي القاسم المري

محمد بن يعلى التاودي (أبو عبد الله): 80-81

محمد الشيخ السعدى : 16-22-64-65-66-68

محمد الشيخ المامون : 13-22-68-69-70-90-91

محمد بن محمد الشيخ المامون (زغودة): 91

محمد الدريدي : 29-78

محمد العقباني : 25

المري : محمد بن أبي القاسم بن سودة

المنجور الإسلامي : عبد الرحمن المنجور

المنصور : أحمد المنصور الذهبي

ھ

هارون : 26-60

و

الونشريسي : عبد الواحد الونشريسي

ي

يعقوب (أبويوسف المريني) : 8-9-15-24-24-55-55

71-67-63-57

يوسف بن منصور الوطاسي : 63

## فهرس الأماكن

49-8: ءاغلان : قبائل الأخماس الأخماس : عرب أنجاد أنجاد الأندلس (عدوة ) 78-32-29-28: 80-49-14: باب الجيسة 49: باب حصن سعدون 55: البلد الجديد البليدة 49-8: البصرة 73: 73: تازة تطوان 73: 25: توات 63: تونس 3 31: الجزائر جامع اللبارين 51:

2 49: حصن سعدون 73: حوز مراکش د 51: الديوان 45-43-41-39-37-35-34-33: الرباط 73-25: الريف 73-29: 85: : قبائل صنهاجة الطالعة الكبرى 85: 85: : قبائل غمارة

ف

ق

73: مكتاسة

ملوية : 73

و

واغلان : ءاغلان

ورغة : 73

ي

بني يازغة : 73

## فهرس الطوائف والجماعات

Ì

الأتراك : 31

الأخماس (قبائل) : 73

الأندلسيون : 19-28-29-78-78

-23-20-17-16-15-14-13-9: الإسلاميون

68-28-27

Ų

البلديون : 8-13-12-23-21-20-14-13-8

49

ب

الدلائيون : 28-29-78

w

السعديون : 9-16-73-74

ش

الشرفاء : 20-28-60-28-74-73

ص

صنهاجة (قبائل) : 73

ع 79-24: عرب أنجاد العلويون 17: نح 73: غمارة (قبائل) ق 29: القادريون 29-28: الليريني (آل) -59-55-26-25-20-16-15-8: بنو مرين (المرينيون) .78 - 75-16-15-14-13-11-10 -9 -8 : المهاجرون -27-24 -23 - 22-21-19-18 -60-49 -47 -33 -32 -31-30 -76-74-69 -66- 64-63 - 55 95-92-89 88-85-84 -83-78

ي

## مصادر ومراجع التحقيق

ابن أبي زرع (علي)، الأنيس المطرب بروض القرطاس، الرباط، 1973.

افا (عمر)، النقود المغربية في القرن الثامن عشر، منشور ات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1993.

أمهان (علي)، مادة "بلغة"، معلمة المغرب، ج.4، ص. 1337.

بنسودة (عبد السلام)، دليل مؤرخ المغرب الأقصى، ج. 1، الدار البيضاء، 1973.

بوشنتوف (لطفي)، "قضية الإسلاميين في كتاب نصيحة المغترين لمحمد ميارة: الانتصار لفئة وانتماء"، في محطات في تاريخ المغرب الفكري والديني، منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية، عين الشق، الدار البيضاء، 1996.

الجيدي (عمر بن عبد الكريم)، العرف والعمل في المذهب المالكي، الرباط، 1984.

حجي (محمد)، الزاوية الدلانية ودور ها الديني والعلمي والسياسي، الرباط، 1994.

حجي (محمد)، الحركة الفكرية بالمغرب في عهد السعديين، 1976.

الحكيم (علي بن يوسف)، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة، 1986.

الرازي (محمد ابن أبي بكر)، مختار الصحاح، بيروت، 1986.

ابن رشد (محمد)، بداية المجتهد، المكتب الثقافي السعودي بالمغرب، 2ج، 1417 هـ/ 1985.

ابن عسكر (محمد)، دوحة الناشر لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر، الرباط، 1977.

العقباتي (محمد بن أحمد)، تحفة الناظر، Bulletin d'Etudes العقباتي (محمد بن أحمد)، تحفة الناظر، Orientales. XIX, 1965-1966.

القادري (محمد بن الطيب)، التقاط الدرر، تحقيق هاشم العلوي، 2ج، بيروت، 1983.

بن القاضي (أحمد)، جذوة الاقتباس، الرباط، 1974.

بن القاضي (أحمد)، المنتقى المقصور على مأثر الخليفة المنصور، تحقيق محمد رزوق، 1986.

مجهول، الذخيرة السنية، الرباط، 1972.

مرسدس غارسيا أرينال، "البلديون الفاسيون: مجموعة من المسلمين الجدد من أصل يهودي"؛ تعريب عبد العزيز بل الفايدة، في مجلة أمل، عدد 27، ص. 276 – 307.

مزين (محمد)، فاس وباديتها، منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1986.

مقر (محمد)، اللباس المغربي ... رسالة لنيل دد.ع، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1996، غير منشورة.

المنصور (محمد)، مادة "البلديون"، معلمة المغرب،ج.4، ص.1333.

المنوني (محمد)، المصادر التاريخية المدونة في العصر العلوي الثالث، 1204 - 1790/1790، مجلة كلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط، عدد 12، 1986، ص. 139 - 218.

الناصرى (أحمد)، الاستقصا، ج. 4، الدار البيضاء، 1954.

الوزان (الحسن)، وصف إفريقية، ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1983.

الونشريسي (أحمد). المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب، ج2، 1981.

اليفرني (محمد الصغير)، نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي، تحقيق عبد اللطيف الشاذلي، الرباط، 1998.

- -A. Cour, La dynastie marocaine des Béni Wattas, Constantine, 1920.
- -R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, 1968.
- -Ch. E. Dufourcq, « le commerce du Maghrib avec l'Europe chrétienne », Actes du 1<sup>er</sup>congrès d'histoire et de civilisation du Maghrib, Tunis, 1979, p.161-187.
- -L. Massignon, "Enquête sur les corporations d'artisans et de Commerçants du Maroc", Revue du Monde Musulman, 1924.
- -A.Sebti, Aristocratie citadine, pouvoir et discours savant au Maroc pré-colonial, thèse dactylographiée, Université Paris VII, 1984.

## فهرس المواد

| ، شکر                                                          |     |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ، تصدير                                                        | 7   |     |
| ، مقدمة التحقيق                                                | 13  |     |
| <ul> <li>ذكر قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين</li> </ul> | 47  | 4   |
| » فهارس كتاب قضية المهاجرين المسمون اليوم بالبلديين 9          | 99  | 9   |
| ﴾ فهرس الكتب                                                   | 101 | 1(  |
| ﴾ فهرس أعلام الأشخاص 2                                         | 102 | 10  |
| ﴾ فهرس الأماكن                                                 | 106 | 10  |
| ﴾ فهرس الطوائف والجماعات                                       | 110 | 1   |
| » مصادر ومراجع التحقيق                                         | 113 | . 1 |
| » فهرس المواد» • • • • • • • • • • • • • • • •                 | 17  | 1   |